

بيان اسماء الرجال الوارد ذكرهم في هذا الكتاب

# هذا بيان أسماء الرجال الوارد ذكرهم في كتاب الفرق بين الفرق \*

لأبى منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادى المتوفى سنة ٢٠٩ هجرية الموافقة سنة ١٠٣٧ ميلادية مرتبة على ترتيب احرف الهجاء

أحمد بن الحسن بن عبد الله الجبار ٤ أحمد بن حنبل ٣٠١٤٦٣ أحمد بن شميط ٣٦ أحمد بن فهر ١٥٩ أحمد بن فهر ١٥٩ الأحنف بن قيس ٣٦ الأخفس ٣٠٣ الأخفس ٨١٨ الأخفس ١٩٩ الرسطاطاليس ١٩٤٧٩٥ الرسطاطاليس ١٩٤٧٩٥ السحاق بن ابراهيم أخو با بك الخرتى ٢٦٨٤٢٥١ السحاق بن سرويه ٢٦٧ السعار بن شرويه ٢٦٧ السعار بن شرويه ٢٦٧ السعار بن خارجة ٣٥٥٣٤

اسهاعيل بن ابراهيم الشيرازي ٢٠٠٠

حرف الألف ابراهيم الأباضي ٨٨٤٨٧ ابراهيم ابن أبي يحيي ٢١٦ ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على ٢٣١٤٤٣ ابراهيم بن ملك الاشتر ٢٣٧٤٣٠

ابراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم ادريس بن ع ابراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم ارسطاطاليس

أبي بن كمب ٢٠٢٥ أحد بن أيوب بن بانوش ٢٥٥٥ ٢٥٨

حرف الباء

بابك الخزى ۲۰۲۵۲۵۲۲۱

779

البرقعيّ ٣٥٤

البردهي ٢٧٧

بشر المريسي ١٩٢

بشر بن مروان أخو عبد الملك بن مروان ٨٩

بشرين المعتمر ۱۵۲۲۲۲۵۱۵۱۲

6\AY6\076\206\226\2#

6447

بشارین برد ۲٬٤۱٬۲۹۹

بكر بن أخت عبد الواحد ٢٠٠٥١٦

40164446

بكفوزن صاحب جيش السامانية

YVI

بلعم بن باعورا ١٣٣٤

بهافريد صاحب مذهب البهافريدية

454

بیان بن سممان ۸۲۱۶۲۲۷۷۲۲

400645434456447

إسماعيل بن جعفر ٤٦ اسماعيل بن عباد ٢٨٤

اسماعيل بن عباس ٤

الأسواري ١١٤

الأسود بن زيد العنسي ١٤

الأسود المتنبي ٣٣٣

أشرس بن عوف ٦١

الأشهب بن بشرالعربي ٦١

أشهب ١٥١

الأصغر العقيلي ٢٧٥

الأصمعي ٣٠٢6٢٩٥

الأصم من المعتزلة ١٥٠،٩٦،٩٥٠

أعشى همدان ۲۷

الأفشين صاحب جيش المعتصم

Y79677A

افلاطون ۲۷۹،۲۰۶

اقاوطرخس ٢٥٣

أميرك الطوسي ٢٧٧

أنس بن مالك ١٥٥٥

الاوزاعي ٥٥٠١٤٢٠١٥٣

أويس القرني ٣٥٣

أتوب الازرق ٦٦

الجعد بن درهم ٢٦٢٤١٤ جعفر بن حرب ۲ • ١٥٤١ ١٥٤١ ١٥ 1116/006/02 جعفر بن جعفر بن حرب ١٥٣

جعفر بن محمد الصادق ۲۳۹٬٤۷ 43777777777777

جعفر بن عمر ۲۲ جعفر بن مبشر ١٥٤٥١٥٣ جعفر المقتدر بالله ٢٧١٥٢٤٨ YMY ins جميع بن جشم الكندي ٢٠ الجنيد ٧٤٧

جهم بن صفوان ۱۹،۱۹،۱۹۰۱ Y - - 6199619 - 61 - 0 جهازة زوجة شبيب ٩١،٩٩٠

جيو ية بن معبد ٧٧

حرف الحاء

حارث بن مزيد الأباضي ٨٤ حارثة بن بدر الفداني ٦٤ حامد بن العباس ۲۲۸ حبيب بن عاصم الاودى ٦٠ الحجاج بن يوسف الثقني ٦٦،٢٥،

حرف الثاء ثعلبة بن مشكان ١١٥٨٠ تُعامة بن أشرس النميري ١٥٧،٩٥، 10'28012+110172P172 47486444 الثوري + ١٤٧٠ + ١٤٧٠

حرف الجيم حابر ٥ جابر بن عبد الله الانصاري ٥٤٥ جابر بن عبد الله ١٥

جابر بن يزيد الجعني ٢٣٢،٤٤ الحاحط ١٤٤١٠١٥٤٩ ا 44134013+61046144 41064.16174

الجياي ١١٥١١١١٥١٠٢٥٥ 61776170617861776188 17/3/7/3/4/3/4/3/A/3/A/3/ 44764456419 جبراءيل ٩ جاماس ۲۷۱

ححظة ١٦٢

حفص بن أبي المقدام ٨٣ حفص القرد ٢٠٢ الحكم بن العاص ١٣٣ حدان قرمط ۲۲۲٬۷۲۲٬۸۷۲ حمزة بن اكرك الخارجي ٧٦٠٧٥ 1+644641 حاد عجرد ۲۲ الحامى غلام بن طيون ٢٧٤ حميد بن ثور ۲۹۷ حوثرة بن وداع الاسدى ٦٢ حوشب ۱۰۱ حرف الخاء خالد بن عبدالله القسري ٤٠٢٨٠٠ 7776441 خالد بن الوليد ٢٥٠ الخالدي من المعتزلة ١٩٩٩٩ خلف صاحب مذهب الخلفية ٧٥ الخليل صاحب كتاب العين ٣٠٢ خولة ام محمد بن الحنفية ٢٥٠ حرف الدال

الدجال ٢٦٦ ٢٢٠ ٣

داوود الحواري ۲۱۳ ۳۲۰٬۲۱۳

97691649 الحرث بن مسكين ٣٥١ حرقوص بن زهير البجلي ٦٠٥٥٧ 42 . 6V1 الحسن البصرى ٩٨،٩٧،٥٦٠١٥ الحسن بن الحسن ٢٥٤ الحسن بن على "١٠٠٤٥٥٢٢٢٢ 405645464496449 الحسن بن صالح بن حي ٢٤ الحسن بن زكريا بن مهرويه ۲۷٤ الحسين بن على ٢٦٥٢٥٢٢٢ 11.0 (50 CHY CHY CH) CAN chetched chub chid chid 405 الحسين بن محمدالنجار ١٩٦٠١٩٥ Y-1-19Y الحسين بن منصور المعروف بالحلاج 729 727 6727 927 الحسين بن القسم من اتباع ابي العزاقر ٢٤٩٠٠٥٢ الحسين بن على المروردي ٢٦٧ الحسين بن الفضل ٢٢٣ الحصين بن غير السكوتي ٢٣٠٠١

زرعة بن مسلم العامري" ٧١ الزعفراني صاحب مذهب الزعفرانية بالرّي ١٩٧٬١٦ زرقان ١٩٤٬٥١٬٥٠ زياد ابن أبيه ٢٣ زياد بن الأصفر ٧٠ زياد بن عبد الرحمن ٨٣٬٨١ زيد بن على بن الحسين بن على أبي طالب ٢٦٬٢٥٬١٦

### حرف السين

سبك صاحب المعتضد ٢٧٤ سجاح المتنبية ٣٣٥٬٣٣٣،١٤ سراقة بن مرادس البارق ٣٥ سعد بن عبادة الخزرجي ١٣ سعد بن قفل ٦٦ سعد بن معاذ ٥٥ سعد بن أبي وقاص ٣٤٤،٢٩ سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون بن ديصان القداح دويبية بن و برة البجلي ٢٠ ديصان المتنبي ٣٣٣ حرف الذال ذو النونين ٢٩ حرف الراء دو النونين ٢٩ الراضي بن المقتدر ٢٩٩٦ رافع بن ليث بن نصر بن سيان ٢٩ الرئيس أخو ابن قتيبة ٢٣١ رشيد صاحب مذهب الرشيدية ٢٣٨ روح بن زنباع ٩٠ الروندي ١٤٥ الروندي ١٤٥ الروندي ١٤٥

## حرف الزاي

الزبیر بن العوام ۱۰۰،۹۹،۷۷،۷۹۰۵ ۳۰،۵۳۰،۵۳۰،۲۹،۵۰۰۱ ۳۶،۵۳۶۲،۳۰۷ زحاف بن رحر الطائي ۲۱،۲۲ زرادشت ۲۷۹،۲۷۷،۷۱۸۵ زرارة بن أعين ۳۲۳،۲۷۱،۷۵۲٬۲۷۲ ۳۵۲ مه ۳۶۹٬۳۶۸٬۳۶۷ مه ۳۵۲ مه ۳۵۲ مه ۳۵۲ مه ۳۵۲ مه شبت بن ربعی ۵۷ مسیب بن یزید الشیبانی (الکنی بأبی الصحاری) ۸۹۰٬۹۹۰،۹۹۰ مه ۳۶۰

شریح بن الحرث ۲۰۰۰ الشریعی ۲۳۹ شروین ۲۵۲ الشعبی ۲۵٬۹۵۶ الشعرانی ۲۲۷ شعیب ۲۵٬۷۶

شیبان بن سلمة الخارجی ۸۱ شیطان الطاق ۲٬۱۷

حرف الصاد

صالح قبة المرجىء ١٩٣٤٩٣١٨

صالح بن مشرح الخارجي ٨٩ الصالحي من المعنزلة ٩٦٬٩٦٥ ٣٢٥٬١٩٤ صفوان الانصاري ٣٩ صلت بن عنمان ٧٦ صلت بن أبي الصلت ٧٩ سعيد بن إيد بن عمرو بن ثقيل ٣٤٤ سعيد بن العاص ١٣٤ سعيد بن عمرو الحرش ٢٤٤ سعيد بن المسيب ١٣٢ سفين بن الابرد الكلبي ٩١٠٦٦ سقراط ٢٥٤ سلم بن أجون المازني ٢٠٠٠

سلم بن اجون المازنی ۲۰۰۰ سلیمان بن الحسن بن سعید الجنانی ۲۸۱٬۲۸۰٬۲۷۸

سلیان بن الحسین القرمطی ۲۷۰<sup>°</sup>۲۷۲ ۲۷۲

سلیان بن جریر الزیدی ۲۴٬۲۳،

747

سماك بن حرب ٢٤ سنان الجعني ٢٦ سيبو يه ٣٠٧ السيد الحميري ٣٠ سمبيل بن عمرو ٥٩

حرف الشين

شاركان ٩ صفوان الانصاري ٣٩ الشيافعي ٢٠-١٣٢٠١٣٢٠ صلت بن عثمان ٧٦ الشيافعي ٢٦-٢٠٠١٠٥٠ صلت بن أبي الصلت ٧٦

العباس بن على ١٤٣ ٢٥٣ ٣٥٤ عبد الله بن أباض ٨٤٠٨٢ عد الله بن أبي ١٥ عبد الله بن جعفر ٥٢ عبد الله بن جوش الطائي ٦٢ عبد الله بن الحارث الخزاعي ٦٤ عبد الله بن حبابين الأرث ٥٧٠ 01 عبد الله بن الحسن بن الحسين٤٠٠ 405 عبد الله بن حماد الجهيري ٦٠ عبد الله بن خازم السامي ٢٨٦ عبد الله بن الزبير ٢٦٠٠٣١ ١٦٤٠، عيد الله بن سيأ ٢٢٠ ٢٢٤ ٢٢٠ عبد الله بن السودا • ٢٢٥ عبد الله بن طاهر ۲۶۸ عبد الله بن على السفاح٢٤٢ عبد الله بن عمر ١٥ عبد الله بن عمرو بن حرب ۲۸ 445c444 عبد الله بن عمرو بن العاص ٤٠٥

عبد الله بن كوا ٥٧

حرف الضاد ضرار بن عمرو ۳۲٤٬۲۰۱٬۱٦٬۱۳ حرف الطاء طارف بن عبدالله بن دجاجة ۲۷ طاهر بن الحسين ٧٩ طریف بن عبدالله بن دجاجة ۳۷ dhe 34,660.101.101.10 دسوموس دسهم دسه ٥ دمرو طلحة بن فهد الشاعر ٧٧ طايحة المتنبي ٢٢١٬٧٣٠١٣ حرف العين عائشة أم المؤمنين ٩٢،٠٠٩ 4.4.4.4.6.0 6445 61.1 عامر بن شراحيل ٢٢٤ عامر بن واثلة الكناني ٣٨ عباد بن أخضر التميمي ٧١ عباد بن الحصين الخيطي ٢٣ عبادين سلمان العمري ١٤٨٠١٤٧

177

عبد ربه الصغير ۲۹٬۹۳ عبد ربه الكبير ۲۳٬۱۵٬۱۳۳ عبد الرحمن بن زياد بن الفم ي عبد الرحمن أخو عائشة أم المؤمنين عبد الرحمن بن عوف ٣٤٤ عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث عبد الرحمن بن ملجم ٧٤٠٤٥ م عبد الرحمن النيسابوري ٧٩ عبد القاهر بن طاهر بو • عمد البغدادي ٥٠٤٠٥ ٥٢٥٠٩١٠ 611.644.40.044.05.04.54 ctht.cto.ct/4ct.1,00 440647764216450644 49464VA عبد القيس ١٠٢ عبد الكريم بن عجرد ٧٤٠٧٤ ٨٠٠ عبد الكريم بن أبي العوجاء ٢٥٥٠ MEA عبد الملك بن مروان ۲۳،۲۵،۳۰

9.494.47

عبد الله بن مسلم بن قلية ١٣٦٠ عبد الله بن مطبع العدوى ٣٢ عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 6727677767406710 jenz عبد الله بن ميمون بن ديصان١٦٠ عبد الله بن ناجية ٤ عبد الله بن الوضين ٦٣ عبد الله بن وهب الراسبي ٥٠٠٥٠ عبد الله بن يزيد الانصاري ٢٦٠ عبيد الله بن الحر ٣٦٠٣٢ عبيد الله بن زياد ٢٦،١٩١٠م٠،٢٠ عبيد الله بن الحسن القير واني ٢٧٣، 471.47.44V عبيد الله بن الحسن بن محمد بن اسماعيل ين جعفر الصادق ٢٦٧ عبيد الله بن مأمون التميمي ٦٥ عبيد الله بن معمر التيمي ٣٦

614561-161--694644644 <4746418641164+1610+ 37730773 5773 6773 6772 CYELCTP9CTPACTYVCTT CT+064.1677567056757 5-454-454-451743+3-3 13437340.040404340451 على بن الحسين زبن العابدين ٢٨٠ 402620 على بن عسى بن هاديان ٧٨ على بن موسى الرضا ٣٥٤،٤٧ على بن مينم ٢٥ عمرو بن حرمون قاتل الزبير بن - العوام ۱ - ۱ ۲۲۲۲۳ عمرو من صاعد ٧٧ عروين العاص ١٢٥،٩٧٤٥٩٤١٤ عمرو بن عبيد بن باب ٥٩٨٥١٥ T+7677261+161++699 عرو بن عثمان المكي ٢٤٧ عرو بن بزيد الأزدى ٧٨

عر من الخطاب ٢٤٥٢٢٥١٤٥١٠

6741644.6144.84644640

عبد الواحد بن زياد ١٦ عبيد بن أبي المخارق المتنبي ٩٠ عبيدة بن هلال الشكرى ٦٦ عتبة بن عبيد الخولاني ٦٠ عتاب بن ورقاء النميمي ٩٠ عُمَانَ بِن عبيد الله بِن معمر التميمي عيان بن عفان ١٤٥٥ ٢٣٤١٤ 150 45044 334 0440 4410 P313Y47357734731+73 #£76#+A6#+V6#+0 عثمان بن مأمون ٢٥ عدى بن حاتم الطائي ٥٨ عروة بن حدير أخو مرداس الخارجي YY6Y1607 عطية الحنفي ٢٢٥٧٤٦٧ عكاشة بن محصن ٣٥٣٥٣٤٥ عقبة بن عامر الجهني ١٥ عقيل بن أبي طالب ٢٦٦ على الأسواري ١٨٥٥ ١٨٠ على بن أبي طالب ١٥٥١٤٤١١٥٦ \* 79473073773773P73

401607600651650651644

الفياض بن خليل الأزدى ٦٠ فيثاغورس ٣٤٦

حرف القاف

قابوس بن وشمكين ٢٧٦ قاسم الدمشقى من المعتزلة ١٨٥ قاوذروس ٣٤٦ قادة ٥

قريب بن مرة ۷۱٬۶۲۲ قزمان ۳۵۳٬۳٤٤ قطرى" بن الفجاءة ٦٦٬٦٥ قروة بن نوفل الاشجعي ٦٢ حرف الكاف

كثير الشاعر ٢٩٬٢٨ كثير المنوا الملقب بالأ بتر صاحب مذهب البترية ٢٤ الكمبي٥٥،٥٦،٥٩٤،٩٥،٩٥،٩٢،٩٤١ ١٦٤،١٦٠،١٦٠،١٦٠،٩٢١ كيسوم بن سلمة الجهني ٦٠

ٍ حرف الميم المأمون ٢٦٬ ٧٧، ٢٩٧،١٥٧،

771

CM- ECM- 1 CAYOCAV ECAMA

45464.Y

عمر بن سعد ۳۲ عمر بن علي" ۳٥٤

عمران بن حطان السرويسي ٧١،

عمار بن ياسر ١٠٠٠ ٢٠٠

عمير بن بيان العجلي ٢٣٦

عيسي بن موسى صاحب جيش المنصور ٢٣١،٤٤٤٤٤٣

حرف الغين

غزالة أم شبيب ٩٢٠٩١،٩٠٥٨ الغزال ٩٢٠٩ الغزال ٣٢٤ غسان المرجئ ١٩١

غيلان الدمشق المرجى، ٩٦٠١٤،

حرف الفاء

فاطمة بنت النبي (ص) ۲۲۳، ۲۲۳٬

الفراء اللغوى ٣٠٧ الفشين الحاجب ٢٥١ فضل الحدثى ٢٦١<sup>4</sup>١١٤

11161076100 محمد بن عبد الله بن الحسر ، بن الحسان بن الحسن بن على ٢٣٠ 740.744.744 محمد بن على بن الحسن المعروف بالباقر ٥٤٠٤٥٣ محد بن على ٢٤٢ محمد بن على السلقماني الملقب بابن أبي العذاقر ٢١٥ ٢٤٩٠ ٢٤٩٠ ٢٥٠٠ محمد بن عمر ۲۳ محمد بن عمرو ي محمد بن عيسي الملقب ببرغوث١٩٧ محمد بن القاسم ٢٣ محد بن ڪرام صاحب مذهب 1.7'Y.267.4'Y.72al, SI 4146 محمد بن النعاف الرافض الملقب بشيطان الطاق ٥٣ محمد بن يوسف الثغرى ٢٦٨،٢٥١ محمود بن سبکتان ۲۷۲٬۲۷۳ ۲۷۷ المرداد راهب المعتزلة ١٠٢،١٠٢٠

مأمون أخو حمدان قر إز ٢٦٧ محمد بن عبد: الله الاسكافي ١١٥٠ مالك الإمام ٢٠ ١٢٩ ٢٠ ٢٥ ١٠ ٢٤٠٠ 401,457,45A المازني ۲۰۲ مازيان صاحب المذهب٢٥٢٠ مانی ۱۳۳۳ المتوكل ١٥٩ محد بن أحد القحطي ٢٥٩٠٢٥٥ محمد بن أحمد النسق ٢٦٧ محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق YAA-Y77'EV'E7 محمد بن اسماعيل النجاري ٢٤ محمد بن الاشعت الكندي ٣٧٤٣٦ محمد بن الحسن سبط على بن موسى الرضا ٤٤٠١٥١٥٢٥٣ محد من الحنفية ٢٠٠٢٧٠١٦ 444 chy ch che che ch! 4056454 محمد بن سليان كاتب المكتفى ٢٧٤ محد بن أبي شيب البصري ٩٦٬١٩٥ 1926194619. محمد سطاهر س عبد الله بن طاهر 4.4617

معاوية بن أي سفيان ٢٦،٥٥٠٠ 610: 699 697 677 671 609 4544.04486411 معاوية بن أبي طالب ١٤ معبد الجهني ۱۶ ۹۸٬۹۳۴ العتصم ١٥٧٬١٥٧ ٢٥٢٬٨٢٢ المعتضد ٢٧٤ معمر من المتزلة ١٠١٠٩٦٠٩٥ 911 411 914 144 110 44441944 معن بن زائدة ٢٥٥ المغيرة بن سعيد العجلي ٤٤٠٤٣ ·440.444.441.446.415 المغيرة بن شعبة ٢٢ مفضل الصير في ٢٣٦ مقلاص ٦٦ المقنع ٢٤٤٤٢٤٣٤٢١٥ المكتني ٢٧١،٢٧١ مكرم ٢٦١ المنصور ٢٥٦ المهدى بن المنصور ٢٤٤6٢٤٣6٤٢ المهدى المنظر ٢١٥١٧ ٢٤٤٥٢٥٢٥

144,105,104,101 مرداس الخارجي ٢٢٠٥٦ مروان بن الحكم ١٠١ مزدك ٢٢٣ مزقيور ٣٣٣ المستورد بن علقمة التميمي ٦٢ مسعود بن قیس ۷۸ مسلم بن الحجاج ٢٤ مسلم بن عقيل ٣١ مسلم بن عیسی بن کر بز بن حبیب ابن عبد شمس ٦٤ مسلم بن أخى المازنى ٢٦ مسمع بن قدلي ٥٧ مسيامة الكذاب ٢٢١٠٠٣، 40. chtoctha مصعب بن الزبير ٥٣٥ ٢٠٠٢ مضمون ۲۷۵ معاد بن جبل ۳۵۱ معاذ بن جر بر ٦٢٠ معاذبن مسلم صاحب جيش المهدى ابن المنصور ٢٤٤ معاوية بن اسحاق بن بزيد بن حارثة ٢٥

## حرف الهاء

۱۹۳٬٬۲۲۹ ۲۳۲٬۲۲۹ ۱۹۳٬٬۲۲۹ ۱۹۳٬٬۲۲۹ ۱۹۳٬٬۲۲۹ ۱۹۳٬٬۲۲۹ ۱۹۳٬٬۲۲۹ ۱۹۳٬٬۲۰۱٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬٬۰۰۰ ۱۹۳٬۰۰ ۱۹۳٬۰۰ ۱۹۳٬۰۰ ۱۹۳٬۰۰ ۱۹۳٬۰۰ ۱۹۳٬۰۰ ۱۹۳٬۰۰ ۱۹۳٬۰۰ ۱۹۳٬۰۰ ۱۹۳٬۰۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰۰ ۱۹۳٬۰۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۹۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬۰ ۱۳۳٬

## حرف النون

بزید بن عاصم المحاذی ۵۹ بزید بن علی بن الحسین ۲۹ بزید المنسی ۳۳۳ بزید بن معاویة ۲۲٬۲۲۷٬۲۲۲۵۶ بزید بن المهلب ۳۳ یعقوب صاحب مذهب الیعقو بیة ۲۶ یعمر بن عبید الله بن معمر ۷۰ بوداسف ۳۳۳ بوسف بن عبر الثقنی ۲۲۵٬۲۵۲۵۶ بونس بن عبد الرحمن القعی ۲۲۵٬۲۵۲٬۲۵۶۶ هيصم الشارى ٧٨ حرف الواو حرف الواو الواثق ١٥٨٤١٥٧ واثله بن الاسقع ٥ واثله بن الاسقع ٥ واصل بن عطا الغزال رأس المعتزلة واصل بن عطا الغزال رأس المعتزلة الوليد بن مسلمة ٥ الوليد بن عقبة ١٣٣ الوليد بن عقبة ١٣٣ وهب بن بقية ٤ حرف الياء حرف الياء يحيى بن زيد ٢٦٤٢٥٣

# باب الكني

۳۷ مامة ٥ المروزى صاحب الشرح

حرف الألف أبو اسحاق ابراهيم بنمحمدبن يحيى أبو اسحاق مزكى نيسابور ٢٧٥ أبو اسحاق المختار بنأبي عبيد الثقفي أبو أمامة ٥

يزيد بن أبي أنيسة الخارجي ٢٦٣

حرف الجيم أبو الجارود ٢١ أبو جمفر بن محمد بن سليمان عامل المنصور ٢٥٦ أبو جمفر بن محمد بن على بن الحسين ابن على المعروف بالباقر ٢٣٤ أبو جمفر المنصور ٢٤٣٠٢٣١٠٤٣

حرف الحاء أبو حاتم ٢٦٧ أبو الحسن ٥٥ أبو الحسن الاشعرى ٢٤/١٥٬٥١٤ أبو الحسن الاشعرى ٢٤/١٦٥٬١٤٤ أبو الحسن الاشعرى ٢٤/١٦٥٠٠٤٤

أبو الحسن محمد بن ابراهيم بن سيمجور ٢٧٧٬٢٧٦٬٢١٣٠ أبو الحسين الخياط ١٠٥٬١٥٣٠٠ ١٦٥٬١٦٢ ١٦٥٬١٢٥٠٠٠ أبو حلمان الدمشق ٢٤٥٬٢١٥

أبو حلمان الدمشقى ٢٤٥٠٢١٥ أبو حنيفة الامام ١٢٩٠٢٣٠٢٠٠٠ ٣٢٦٠ ٣٣٢١ ١٥١٥١ . ٣٤٣٠ أبو أبوب الانصاری ۲۰۰۳،۳۰۳، ۳۰۷ ابن أبی زكر یا الطامی ۲۷۰ ابن أبی الساج ۳۰۵ ابن أبی لبلی ۳۰۱ ابن أروی ۲۹

حزف الباء

أبو بكر بن محتاج والى نيسابور ٢٦٧ أبو بلال مرداس الخارجى ٧١ أبو بيهس هيصم بن عامر ٨٧٤٦٩ ابن بسام ١٦٢

حرف الثاء

أبو ثو بان المرجىً ١٩٢ أبو ثور ٣٠١

Y2V6110

حرف الشن أبو شجاع فناخسرو بن بويه ٢٧٥٠ 777 أبو شعيب الناسك ٣٢١ أبوالشمراخ ٦٩ أبوشمر المرجئ ١٩٥٥٤٤٥١٩٠ 1986194 ابن شهاب ۲۶ حرف المان أبو العباس بن سريح ٢٥٠6٢٤٧ أبو العباس بن عطا ٧٤٧ أبو العباس القلانسي ١٤٥٤١٥٥ 488 أبوعبد الله الحارث بنأسد المحاسى أبو عبد الله بن خفيف ٧٤٨ أبو عبد الله العردي ٢٠٧١ أبو عبيد اللغوى ٣٠٣ أبو عبيدة بن الجرّاح ٣٤٤ أبو عبيدة معمر بن المثني ٢٩٥ أبوعمرو بن العلاء اللغوى ٣٠٢ أبوعران ابراهيم بنمحد المنجم ٣٤٩ أبوعون صاحب بن أبي العُذاقر ٢٥٠

40 . ch & d ch & Y ch & A ابن الحسين ٣٢ حرف الخاء أبو الخطاب ٢٣٦ أبو الخطاب الأسدى ٢٤٢٠،١٥ ابن الخطاب ٢٥٥ ابن خولة ٣٠ حرف الدال أبو الدرداء ٥ أبو دُّ لف العجلي ٢٦٨٬٢٥١ این داوود ۱۵۹ حرف الراء ابن الروندي ١٩٣٤١٢٦٤٤ حرف الزاي ابن الزيات ١٥٩ حرف السان أبو سعيد الجناني ٢٦٧ أبو سعيد الحسين بن بهرام ٢٧٣ أبو سعيد الخدري ٥ أبو سلمة ٤ آبو سهل بشر بن أخمد بن بشار الاسفراءيتي ٤ ابن سيارة ١٥

حرف المبم أبو مالك الحضرمي ٥٢ أبو محمد عبد الله بن محمد بن على بن زياد السمندى ٤ أبو محمد بن على بن عبد الله بنن عباس أبو مريم السعدي ٦١ أبو مسعود ١٣٤ ، ١٣٥ ، ٣٠٤ أبو مسلم الحرانى ٢٥٩ أبو مسلم صاحب دولة بني العباش 40.4005454645444 أبو معاذ التومني ١٩٢ أبو منصور العجلي ٢١٤,٧٣٤,٢٢٤ أبوموسي الأشعري ١٣٢٤١٢٥٤١٤ ابن مسعود ۲۰۲ ابن مبشر ۱۹۳

حرف الهاء

أبو عيسي الورّاق ١٤٤٩ ابن عباد وزير آل بويه ١٦٩ ابن عباس ۱۵ ۲۸ ۵۱۰ ۱۵ ۲۲۵ ۲۲۵ 45464. V64. 764.0 ابن عبيد الله الباطني ٢٧٥ جرف الفاء أبو قديك ٧٠٠٦٩ أبوالفرج المالكي ٢٥٠ ابن الفضل ٢٧٤ حرف القاف أبو القاسم الحسن بن على الملقب بدالشمند ۲۷۷ أبو القاسم الكعبي ٩٠٨ أبو القاسم بن مهرو يه ٣٧٤ أبو القاسم النصرابادي ٢٤٨ أبو قديل ٦٦ ٧٧٠ ابن قتية ٢٣١ ابن القسم ٢٥١ ابن قلس ٣٤٦ ه حرف الكاف أبو كامل ٣٩٤١٧ أبو كوب الضرير ٢٧ ابن كرويه بن مهرويه الدنداني ٢٦٧

- حرف الياء أبو بحيي يوسف بن بشار ٧٧ أبو يوسف ١٥٦،١٥٣ أبو بوسف القاضي ١٩٢ أبو يعقوب الأقطع ٢٤٧ أبو يعقوب السجزلي ٢٦٧ أبو يعقوب الشحام ١٦٣ ابن بزید بن أنیس ۱۸

أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية | ابن هرمة ٣٩٧ 72767426777677 أبو الهذيل ٤٨ ٤٨ ٢٠١٠٢٠ 4.4.4.061.761.061.2 611061146111611+61-4 chth ch 1 d ch 1 1 ch + 1 c 1 Y 1 they chad أبو هريرة ١٥٠٥/٥٢٤٥٥٠٠

بيان الابواب والفصول والفرق التي اشتمل عليها كتاب (الفرق بين الفرق) لأبي منصور عبد القاهر ابن طاهر بن محمد البغدادي

خطبة المؤلف

الباب الاول في بيان الحديث المأثور في افتراق الامة

الباب الثاني في كيفية افتراق الامة ثلاناً وسبعين وفي ضمنه بيان ٨ الفرق الذين يجمعهم اسم ملة الاسلام في الجلة

الفصل الاول من الباب الذنى فى بيان المعنى الجامع للفرق المختلفة ٨ فى اسم ملة الاسلام على الجملة

الفصل الثاني من الباب الثاني في بيات كيفية اختلاف الامة 17 ومحصيل عدد فرقها الثلاث والسمين

> . الروافض من السبابية 10

الزيدية من الرافضة 17 ١٧ الامامية المفارقة للزيدية والكيسانية والغلاة – الخوارج

١٨ القدرية المعتزلة عن الحق

١٩ المرجثة

۲۱ الباب الثالث في بيان تفصيل مقالات فرق الاهواء و بياز فضائح
کل فرقة منها على التفصيل

٢٢ الفصل الأول من الباب الثالث في بيان مقالات فرق الرفض

٢٢ الجارودية من الزيدية

٢٣ السليانية والحويرية

٢٤ البترية

٢٧ الكيسانية من الرافضة

٣٨ الامامية من الرافضة

٤٢ المحمدية

٥٤ الباقرية

٤٦ الموسوية

٧٤ المباركة - القطيعية - الهشامية

٥٢ الزرارية – اليونسية

٥٣ الشيطانية

٥٤ الفصل الثاني من الباب الثالث في بيان مقالات فرق الخوارج

٥٦ المحكمة الأولى

٢٢ الازارقة

٦٦ النجدات

٧٠ الصفرية من الخوارج

٧٢ العجاردة من الخوارج

٧٧ الخازمية

٧٤ الشعيبية

٧٥ الخلفية

٧٦ المعلومية والمجهولية -- الصلنية -- الحمزية

٨٠ الثمالية

٨١ الاخنسية - الشيانية

٨٢ الرشيدية - المكرمية - الاباضية وفرقها

٨٣ الحفصية

٨٤ الحارثية - أصحاب طاعة لا يراد الله بها

٨٩ الشبيبية

٩٣ الفصل الثالث من الباب الثالث في بيان مقالات فرق الضلال من القدرية المعتزلة عن الحق

٩٦ الواصلية

١٠٠ العمرية

١٠٢ الهذيلية

١١٣ النظامية

١٤١ البشرية

١٤٥ الهشامية

١٥٣ الجعفرية

١٥٤ الاسكافية

١٥٧ الثمامية

١٦٠ الجاحظية

١٦٣ الشحامية - الخياطية

٥١١ الكعية

١٦٧ الجائية

١٦٩ البهشمية

۱۹۰ الفصل الرابع من الباب الثالث في بيان فرق المرجئة وتفصيل مذاهبهم

١٩١ اليونسية – الغسانيه

١٩٢ التومنية - الثوبانية - المريسية

١٩٥ الفصل الخامس من الباب الثالث في ذكر مقالات فرق النجارية

١٩٧ البرغوثية -- الزعفرانية

١٩٨ المستدركة

١٩٩ الفضل السادس من الباب الثالث في ذكر الجهمية والبكرية والضرارية وبيان مذاهبها – الجهمية

٢٠٠ البكرية

٢٠١ الضرارية

٢٠٢ الفصل السابع من الباب الثالث في ذكر مقالات الكرامية وبيان اوصافها

٢١٤ الفصل الثامن من الباب الثالث في بيان مذاهب المشبهة من أصناف شتى

٢٠٠ الباب الرابع في بيان الفرق التي انتسبت ألى الاسلام وايست منها

٢٢٣ الفصل الاول من الباب الرابع في ذكر قول السبابية وبيان خروجها عن ملة الاسلام

۲۳۷ الفصل الثانى من الباب الرابع فى ذكر البيانية من الغلاة و بيان خروجها عن فرق الاسلام

| الفصل الثالث من الباب الرابع في ذكر المغيرية من الغلاة و بيان  | 449 |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| خروجها عن جملة فرق الإشلام                                     |     |
| الفصل الرابع من الباب الرابع في ذكر الحربية وبيان خروجهم       | 744 |
| عن فرق الأمة 🛴 🗽 -                                             |     |
| الفصل الخامس من الباب الرابع في ذكِّ المنصورية وبيان           | 745 |
| خروجها عن جملة فرق الاسلام، ومنه الله الله الماليم             |     |
| الفصل السادس من الباب الرابع في ذكر الجناحية من الغلاة         | 740 |
| وبيان خروجها عن فرق الاسلام                                    |     |
| الفصل السابع من الباب الرابع فى ذكر الغرابية والمفوضة والذمنية | 747 |
| و بيان خروجهم عن فرق الأمة                                     |     |
| الفصل الثامن من الباب الرابع في ذكر الشريفية والتميزية         | 444 |
| من الرافضة                                                     |     |
| الفصل التاسع من الباب الرابع في ذكر · اصناف الحاولية و بيان    | 721 |
| خروجها عن فرق الاسلام                                          |     |
| الفصل الحادي عشر من الباب الرابع في ذكر اصحاب الأباخة          | 107 |
| من الخرمية و بيان خروجهم عن جملة فرق الأسلام:                  |     |
| الفصل الثاني غشر من الباب الرابع في ذكر اصحاب التناسخ          | 704 |
| من أهل الاهواء و بيان خروجهم عن فرق الاسلام                    |     |
| مذهب سقراط وافلاطون                                            | 405 |
| الفصل الثالث عشر من إلياب الرابع في بيان ضلالات الحابطية       | 77+ |
| من القدرية و بيانَ خروجهُم عَنْ قُرِقُ ٱلأَمَةُ                |     |
| الفصل الرابع عشر من الباب الرابع في ذكر الحارية من القدرية     | 177 |
| و بيان خروحهم عن فرق الامة                                     |     |

| ابع في ذكر اليزيدية من        | لباب الر       | ر من اا | ۽ عث  | الفصل الخامس   | 774 |
|-------------------------------|----------------|---------|-------|----------------|-----|
|                               |                |         |       | الخوارج وبياز  |     |
| ، الرابع في ذكر الميمونة من   | الباب          | ئىر من  | ئے عل | القصل السادس   | 377 |
|                               |                |         |       | الخوارج و بيان |     |
| بع في ذكر الباطنية وبيات      | اب الرا        | من البا | عشر   | القصل السابع   | 710 |
| -                             |                |         |       | خروجهم عن      |     |
| رقة الناجية وتحقبق النجاذ لها |                |         |       |                | PFY |
|                               |                |         |       | وبيان محاسنها  |     |
| ، في بيات اصناف أهل           | الخامس         | الباب   | من    | الفصل الأول    | ۳   |
|                               |                |         |       | السنة والجماعة |     |
| في بيان نحقيق النجاة لاهل     | t <sub>f</sub> | 11      | 11    | الفصل الثانى   | ۲٠٤ |
|                               |                |         |       | السة والجماعة  |     |
| في بياز الاصول التي اجتمع     | "              | 1,      | "     | الفصل الثالث   | 4.9 |
|                               |                |         | Ä     | عليها أهل السن |     |
| في قولنا في السلف الصالح      | "              | 1,      | 11    | الفصل الرايع   | 404 |
|                               |                |         |       | من الأمة       |     |
| في مان عصمة الله              | 1,             | "       | 11    | الفصا الخاء    | 400 |



### مقدمة ناشر الكتاب

# بالترازمارجيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وصحبه وآل بيته الطاهرين أما بعد فأقول

ان الاختلاف في الآراء والاعتقاد بين الناس أمر لا بد منه وان اتفقوا في المكان والزمان والمنشأ والتربية والتعليم. وقد اختلفت الامة العربية قبيل الاسلام وسائر الامم التي اكتنفتهم من رعايا الفرس والروم في العراق والشام ومصر وغيرها اختلافًا لم يكد يدع للوحدة بابًا تلجه. وكان ذلك الاختلاف البيّن في تلك الامم الاعجمية أثراً من آثار الاستبداد الذي فرق شملهم ومرّق جموعهم وحوّل قلوبهم حنى تنافرت ونبت بها مواضعها فضلّوا الحق وعجزوا عن اعتقادهم إياه لان الاعتقاد بثوا مختلفين في امور الدين والدنيا جميعًا حينًا من الدهر حتى نقلت عنهم لبثوا مختلفين في امور الدين والدنيا جميعًا حينًا من الدهر حتى نقلت عنهم الامم كلها كذلك حتى اصطفى الله رجلاً من الاعتقاد . ولم تزل هذه الامم كلها كذلك حتى اصطفى الله رجلاً من العرب لانهم كانوا أقرب الامم من الرق والنهضة والغلب الملامتهم من مظالم الاستبداد الدهر كله وفطرتهم على العرّة والأنفة والشجاعة والمروءة واباء الضيم ونصرة الضعفاء وحمى الحار والذود عن الحياض وغير ذلك من الصفات الجليلة الضعفاء وحمى الحار والذود عن الحياض وغير ذلك من الصفات الجليلة

التي كوّنت منهم امةً تستطيع قيادة هـذه الامم الضعيفة وفكّها من السلاسل والاغلال التي قيّدهم بها ملوك الاستبداد وأنصار الاستعباد اصطفى الله سبحانه محمداً صلى الله عليـه وسلم وارسله هدًى ورحمة للعالمين وأنزل عليه الكتاب فيه شفاء للناس

وما لبثت هذه الامة العربية الكرعة المحتد بعد اقتناعها بصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن تأدبت بآداب الدين وارتدت حلله فعمل فيها عمله المنتظر منه في مثل هذه الامة التي هي أهل له وهو أهل لها . فاجتمعت كلتهم واشتد ساعدهم واتحدوا قلباً وقالباً فدفعهم الدين وهو من الشباب في عنفوانه وهم من النهضة في فتوتها فاندفعوا بخيلهم ورجلهم الى الاعتداء على من اعتدى عليهم من ماوك الاستبداد الذين ساموا اخوانهم في الانسانية سوء العذاب فارغموا انوفهم وكسروا شوكتهم وأردوا أساطينهم وأدالوا دولتهم وتم لهم بذلك الانتصار من الاقوياء للضعفاء ومكنوا من نشر الحرية والاخاء والمساواة

وكانت العرب اذ ذاك في عصر الحلفاء الراشدين رضى الله عنهم قريبة عهد بالاسلام فكانوا اذا اختلفوا في أمر ردّوه الى الله والى الرسول وجعلوا كتاب الله جلّ شأنه حكمًا على ما يعتقدون وأميراً على ما يذهبون كما عودهم الله ذلك من أوّل نشأة الدين الحنيف فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم . فانهم كانوا إذا رأوا رأياً أو عرض لهم عارض توقعوا الوحى حتى يأتيهم بالقول الفصل الذي لا مرد له . ولذلك كانوا فى ذلك الزمن الذي جعلوا كتاب الله فيه مرجعهم لا يضلون في أمر ولا يزيغون في حكم ولا يختلفون في رأى وكان الاتحاد بينهم على أحسن ما يكون في عصر من العصور

انبثت العرب بعد الفتح على ما هم عليه من كبر النفوس وكمال الآداب في تلك الامم التي أمات الاستبداد نفوسها وافسد آدابها فأصلحوا منهم شيئاً كثيراً. وكان مددهم ومعونتهم في ذلك الاصلاح الخليفة الذي كان يستنبط لهم الاحكام من كتباب الله العزيز وكان منهم كالشمس من الكواكب المضيئة. وما زالوا كذلك أقماراً تستمد ضوءها من الشمس حتى تحوّلت الخلافة ملكاً عضوضاً وتنكّب ملوك من ملوك الاسلام اذ ذاك نهجه القويم وصراطه المستقيم وصاروا بحكون بين الناس بالرأى والهوى واتباع الظن فضعف المسلمون لضعف امرائهم وانحرافهم عن الدين القويم ولعبت أيدي المفسدين في الملك وجرى امراء من المسلمين وراء اهوائهم واغراضهم فانتصر لكل منهم أنصار فتفرق الناس لذلك فرقاكا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من قبل وأخذ الناس من ذلك الحين يؤولون كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه على وفق ما يعتقدون وان كان باطلاً وحاشي ان تلتئم آيات الكتاب المبين مع أهوائهم . وشرع أنصار كل رأى يفتون في اعضداد غيرهم وطفق بعضهم يقع في اعراض بعض حتى نمت بينهم العداوة والبلاء

وكان أول انحراف لأمراء المسلمين عن الدين الحنيف ما أحدثه أهل الاهواء في أواخر عهد عنمان بن عفان رضى الله عنسه وغلبوه على أمره فيه من مخالفة سنن النبي صلى الله عليه وسلم والحلفاء الراشدين رضى الله عنهم قبله فعد ها الناس على عنمان ورموه بها فصلى حرّ نار أضرمها غيره وتبع هذه الامور فتنة لم تصب الذين ظلموا خاصة (واتقوا فتنسة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة)

قتل عثمان فلم يسلم من دمه متكلم أو صامت أو يقظان أو نائم أو معارب أو مسالم . اصيب كل بدم عثمان وأراد أن يشار له من واتريه فئة من ذوى الرحم فانتصر لهم كثير من ذوى الرغائب السيّئة الذين فرحوا بهذه الفتنة لاستخدامهم اياها في مصالحهم الشخصية الذاتية فزيّنوا

تعجيل القصاص للطالبين ولم يتبينوا المجرمين لحاج في أنفسهم فآخذوا ناساً بذنوب آخرين واعلنوا الحرب بين المسلمين وأشعلوا جذوتها وبقيت سجالاً سنين على غير بيَّنة منهم حتى اكلت الحرب الأموال والأنفس والثمرات فضج الناس وجزعوا وأعرض سوادهم الأعظم عن الزعماء والقادة صالحهم وطالحهم واختلفوا في الحكم عليهم اختلافًا مزّق هذه

الجماعات وفرقها تفريقاً لم تجتمع بعده

وكان القرآن والدعوة اليــه إبان تلك الحروب منبوذاً مهجوراً اللهم إلا اشعة يَهدى بها صالحون في تلك الأزمان فنسى الناس القرآن وأحكامه ومات اكثر حفاظه ومستنبطي الاحكام منــه. فلما وضعت الحرب أوزارها وانجلت عن فوز فريق منهم حاول الناس الذين تفرقوا في القادة شيعًا أن يأتي كل فريق منهم على صدق دعواه بأدلة من القرآن . والقرآن على ما هو عليه من الطيُّ والهجران والنسيان . والفرق على ما هي عليه من فرط الحب والبغض وقو"ة العصبية ورغبتهم عن احقاق الحق وازهاق الباطل وشدة ميلهم الى تصويب آرائهم وترجيح اعتقادهم فهذوا وخلطوا وأساءوا وأجحفوا وأوالواكتاب الله تعالى بما لم يدر بخلد انسان اوتى مُسكةً من عقل. واخذت الآراء تقوى وتتحكم في القرآن وجعل المنتصرون ينتصرون لها ويناضلون دونها بالكلام مرَّةً وبالكتابة اخرى حتى جلّ الخطب واتسع الخرق على الراقع. ودام ذلك بضع قرون حتى ملئوا الفضاء صياحاً والدياركتباً وأوراقــاً . ولولا ذهاب ما ذهب في اغراق الكتب في دجلة واحراقهما في الاندلس لبقي لنا من ترّهاتهم وهذيانهم ما تنوء بحمله الجبال الراسيات

كبر الخلاف بين هذه الفرق المنتسبة الى الاسلام واشتــــ الخصام بينهم قرونا عديدة حتى شغل من أذهانهم فراغاً كبيراً ولفت المشتغلين بالعلم من المسلمين عن مواصلة الدأب ومتابعــة البحث فيما ينهض بهم. ويرفع شؤونهم فكان ذلك من أكبر عوامل انحطاط المسلمين وتأخرهم كما كانت الوحدة في الصدر الاول من الاسلام سبباً في علو شأنهم وارتفاع قدرهم. ولقد بلغت هذه الفرق سبعين فرقة ونيفاً ألف في بيان تاريخها وآرائها جلّة من العلماء كتباً جليلة كالملل والنحل لابن حزم الظاهرى والملل والنحل للشهرستاني

ومن هذه الكتب التي ضربت في هذا الفن بسهم نافذ كتابنا هذا ( الفرق بين الفرق ) لمنشئه الامام الجليل الاستاذ أبي منصور عبد القاهر ابن طاهر بنمحمد البغدادي المتوفي في اسفراء ين سنة ٤٢٩ هجرية الموافقة سنة ١٠٣٧ ميلادية فقد جمع هذا الكتاب كل هــذه الفرق وبيّن آراء كل فرقة وما هي عليه من الباطل ولم يأل المؤلف رحمه الله تعالى جهدًا فيسرد صغائرهم وكبائرهم وتفنيدها ودحضها بما وسعه علمه الجم واطلاعه الواسع حتى أنهُ ليخيّل الى القارئ أنهُ ادركهم وعاش بين ظهرانيهم وسمع نعيقهم . وهذا ألكتاب يمتاز بحسن تحقيقــه ورشاقة عبارته وصغر حجمه غير أن النسخة التي نقل عنها هذا الاصل ناقصة ثلاثة فصول من الباب الخامس وهو آخر ابواب الكتاب. وهذه الفصول هي (فصل في بيان عصمة الله أهل السنة عن تكفير بعضهم بعضًا \_ فصل في فضائل اهل السنة وانواع علومهم وذكر أئمتهم \_ فصل في بيان آثار اهل السنة في الدين والدنيا وذكر مفاخرهم فيهـا ) فان القارئ يرى المصنف في الصفحة الثالثة من هذه الطبعة ( ويقع في صفحة ا ب و ٢ ا من الاصل ) قد قسّم الكتاب الى خمسة أبواب قد وقع الباب الخامس منها في صفحة ٢٩٩ من هذه الطبعة ( وفي صفحة ١١٨ ا من الاصل ) ثم قسم الباب الخامس في هذه الصفحة نفسها الى فصول جملتها سيعة ثم ان القارئ بجد في آخر هذه الطبعة عنوان الفصل الخامس من فصول هذا الباب الاخيراي الخامس (ويقع في صفحة ١٣٧ ب من الاصل) ولا

يجد كتابة عليه لضياعها من النسخة الاصلية . ويرى في صفحة ١٣٦ من هذه الطبعة كذلك (وتقع في صفحة ٥٩ امن الاصل) ملاحظة كتبناها لندل القارئ على ان ثمة صحائف مفقودة من الاصل من بعد صفحة ٨٥ ب ويرى كذلك في صفحة ٦٤ من هذه الطبعة ملاحظة كتبناها في الهامش تدل ان ورقة ١٩ من الاصل مفقودة

أما الاصل المنقول عنه هذا الكتاب فهو نسخة واحدة في الكتبخانة الملوكية ببرلين Königl. Biblothek zu Berlin ib 2800

H. H. XI 12893, IV 7510 ومذكورة ايضاً في 1750 H. H. XI 12893, IV ومذكورة ايضاً الدكتور كارل بروكامان في كتابه المسمى Geschichte der Arabischen Litheratur

في الجزء الأول صفحة ٢٨٥ المطبوع في Weimar في سنة ١٨٩٨ ولفضل هذا الكتاب وقدر مؤلفه طلب الى وانه طالب في جامعة بن ان اقف على طبعه واعنى بتنقيحه وضبطه فعددتنى سعيداً وحسبتنى موفقاً لهذا الحظ. فشمرت عن ساعد الجد وهمت ولم اقصر في نسخ هذا الكتاب الجليل بيدي فنقلت اكثره ووافق ذلك انتهائى من الطلب في تلك الجامعة فنقلت سائر الكتاب بالفوتغراف وكان ٤٧ صفحة من الاصل ثم قدمت الى مصر وباشرت طبعه تواً وكان ذلك في منتصف المحسر سنة ١٩٠٩ فأعاننا الله على طبعه وفرغنا منه في اواخر يناير سنة ١٩٠٠ ومنتصف المحرم من سنة ١٣٢٨ هجرية. ولا يسعني هنا إلا ان اشكر لصديق الحميم عبد الله افندي امين معلم اول مدرسة القاهرة مساعدته إياي في تصحيح هذا الكتاب وضبط الفاظه وايضاح ما اشكل منها

ورغبة منى في ايقاف القارئ على خط الاصل الذي نقلت عنـ قد طبعت صفحة منه في هذه الطبعة ليراها القارئ. والذي اراه ان الكتاب

أَيَمَا كَانَ مُمْلِي عَلَىٰ الْكَاتَبِ وَكَأْنِي بِهِ رَحِمُهُ اللهِ كَانَ يَجِهِلَ قُواعِدٌ فَنِ الرسم فكان يخبط فها خبط عشواء

> مِشْفَع فيسِعبر إلى وفالوالون فالمرورد فالاج ١٠٠٠ اطالحنته والمالشعاعة عج اعتمالهم معمواوسالم ودم منه مسهور و ما نواسك كل المرافع والدر من عسرة الدرات ليرالده صال الرعد و المرافع المناء و المرافع الدوات " المصلى مولم من المرام والعرض والمع عصور والوامو المسوالسيرة المسورة بمساطر سون معلما الاسلام المسروراد والم يتم تعام المسال العابل وعالى الحسيرالمعروفان قرو أوان بعدى رعياسالاه م بهلاء رسه السكام السلام علمه وعفر على عدوه القداد و ودع . معمروعلى وكالموما ولد الموزي اواود وعلى ميساه عظموه جور الحفقه وساس و دولي مسر المعالطات و والأسا ماليه في الترابل وفعرودون مسلم بهوانست و في ماست وعله والروى الرئور على هوالمع الماور والموالد الدائدات ما سال حداد موا لمرسم و مال بالا واعلاد الله الم ماحد وع الدرع للسرع السرع المعربي والمعرب والمعرب والدرع معنورات ماري المحالية فالوساعلا نارس المورة عن المراجعة الملافعة العداد - - عاللالاسلام العديد والمحدواوات of to Charine shippel by any or is any or I would be investigated the احامس زقم إهال البارع سازعصه الله. 11/0

وانتي لارجو ان أكون قد احسنت خدمـة ذلك ألكتاب الجليل ووفيت بعض ما يجب على عربي مسلم لكتاب يرد" الشبهات عن الاسلام حمله على طبعه خدام العربية والاسلام من مستشرقي الغرببين وفقنا الله جميعًا الى ما يحبه ويرضاه وامدنا بالمعونة والتوفيق من عنده انه بالاجابة محمد بدر جدير

العضو بالجمعية الملوكية

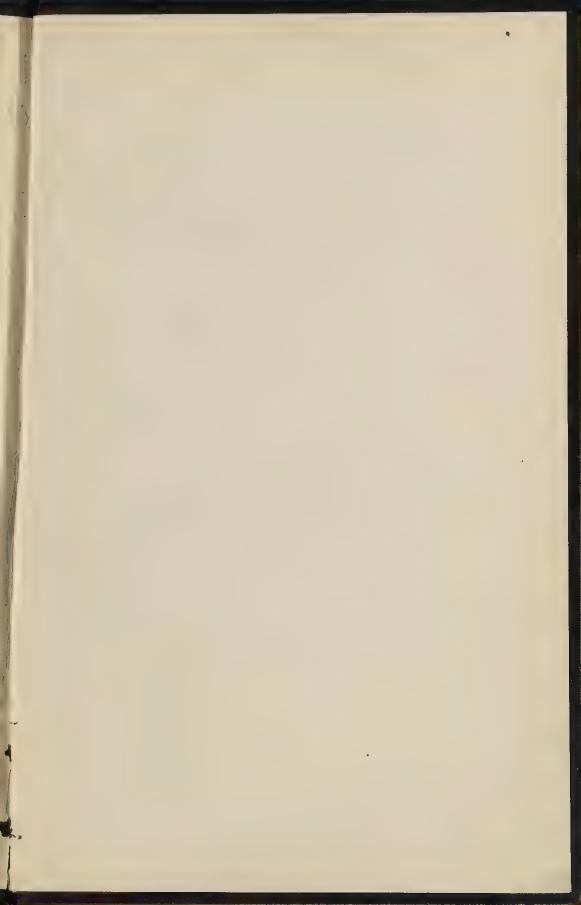

11. Tanir 31-2-1. العروب Kitab al. la Ta وسان الفرقة الناحثيني

الامام الاستاذ أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي رضي الله عنه المتوفى في اسفراء بن سنة ٤٢٩ هجرية الموافقة سنة ١٠٣٧ ميلادية

**☆**/==-</

وقف على طبعه وضبطه وتعلبق حواشيه

\* محمد بدر \*

احد اعضاء الجمعية الملوكية بأيدنبرج

الحائز شهادات الشرف من الدرجة الأولى في تاريخ الفلسفة القديمة والتوسطة والحديثة والفلسفة الاسلامية والمنطق وعلم النفس من جامعة بن بالمانيا ----

« حقوق الطبع والترجمة محفوظة للناشر »

مطبعالمغارف شاع بفجاله صر

BP

[,]

ب اسرارهم الرحيم

﴿ ربّ يسر ولا تعسر ﴾

أَلْحَدُ للهِ فَاطِرِ الْحَالَقِ وموجدِه ، ومظهرِ الحقِ ومنجده . الذي جملَ الحقّ وزراً (') لمن اعتمده . الذي جملَ الحقّ وزراً (') لمن اعتمده . ومذلاً (') لمن اقتفاه . وجعلَ الباطِلَ مُزِلاً (') لمن ابتغاه ، ومذلاً (') لمن اقتفاه . والصلاة والسلام على الصفوة الصافية . والقُدْوَة الهادية ، محمد واله خيار الورى ، ومنار الهُدَى

سألتم أسعد كُمُ الله عليه وسلم . في افتراق الأمه ثلاثاً وسبعين فرقة النبيّ صلّى الله عليه وسلم . في افتراق الأمه ثلاثاً وسبعين فرقة منها واحدة ناجية . تصير إلى جنّة عاليه . وبواقيها عاديه (٥) . تصير إلى الهاوية . والنار الحامية ، وطلبتم الفرق بين الفرقة الناجية التي لا يزلّ (١) بها القدم ، ولا تزول عنها النّعم ، وبين فرق الضلال الذين يرون ظلام الظلم نوراً ، واعتقاد الحق شوراً (١) وسيصلون سعيراً . ولا يجدون من الله نصيراً .

<sup>(</sup>١) الوزر • السلاح لثقله على صاحبه (٢) العمر الحياة

<sup>(</sup>٣) مزلا · من أزله اذا أزافه او حمله على الزلة (٤) مذلا · من اذله اي صيره ذليلا (٥) عاديه · من عدا اذا ظلم (٦) يزل · ينحرف

<sup>(</sup>٧) ثبوراً • هلا تا

فرأيتُ إسعافكم بمطلوبكم من الواجب في إبانة الدّين الفويم . وتمييزها من الأهواء المنكوسة (أ) والآراء المعكوسة . المهاك من هاك عن بيّنة . ويحيا من يحيا عن بيّنة . فأودعتُ مطلوبكم مضمون هذا الكتاب . وقسمتُ مضمونه خسة أبواب هذه ترجمتُها

باب من بيان الحديث ِ المأثورِ في افتراق الأُمة ِ ثلاثاً وسبعين فِرقة (١ب)

باب من في بيان فررَق الأمة على الجملة ومن ليس منها على الجملة باب في بيان فررَق الأهواء الضالة باب في بيان فضائح كل فرقة من فررَق الاهواء الضالة باب في بيان الفررق التي انتسبت الى الإسلام وليست منها باب في بيان الفرقة الناجية وتحقيق نجاتها و بيان محاسن دينه فهذه جملة أبواب هذا الكتاب وسنذكر في كل باب منها مقتضاه على شرطه إن شاء الله تعالى

<sup>(</sup>١) المنكوسة . المقلوبة

# ﴿ فِي بِيانِ الحديثِ المأثورِ في افتراقِ الأمة ﴾

أُخبِرَنَا أَبُوسُهُلَ بَشُرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ بِشَّارِ الإِسْفُرَاءِينِي قَالَ أُخبِرَنَا عبدُ الله بنُ ناجيةً قالَ حدُّ ثَنَا وَهِبُ بنُ بقيَّةً عن خالد ابن عبدِ الله عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هُريرة قالَ . قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : افترَقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفر قت النصاري على اثنتين وسبعين فِرقة وتفترقُ أُمَّتي على تــلاثِ وسبمين فرقة : أخبرَنا أبو محمدِ عبدُ الله بن محمد بن على بن زياد السميدي العدلُ الثقة . قال أخبرنا احمد بن الحسَن بن عبد الجبَّار . قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عباس عن عبد الرحمن بن زياد بن أَنْهُم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتى ما أتى على بنی إسرائيل (١ب و٢١) تفرّق بنو اسرائيـل على اثنتين وسبعينَ ملَّةً وستفترق امتى على ثلاثٍ وسبعين ملة "نزيد عليهم

ملة . كلهم في النار الأملةُ واحدةً . قالوا يا رسول الله مَن الملة الواحدة التي تنقل (١) . قال : ما أنا عليه وأصحابي : أخبرنا القاضي أبو محمد عبد الله من عمرَ المالكيِّ . قال حدثنا أبي عن أبيهِ . قال حدثنا الوليدُ بنُ مسلمةً قال حدَّثنا الاوزاعيُّ . قال حدُّ ثنا قتادة عن أنس عن النبيُّ عليهِ السلام. قال: إنَّ بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقةً وإنَّ امتى ستفترق على ثنتين وسبعين فِرقةً كُنُّها في النار إلاَّ واحدةً وَهُيَ الجماعة : قال عبد الفاهر للحديث الوارد في افتراق الامة أساليد كثيرة . وقد رواهُ عن النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم جماعة من الصحابة كَانَسِ بنِ مَالِكٍ وأَ بِي هُرَيْرةً وأَ بِي الدُّردا، وجابر وأ بي سعيدٍ الخُذْرِيُّ وأَ بَيُّ بن كُمب وعبدِ الله بن عمرو بن العاص وأ بي امامة وواثلة بن الاسقع وغيرهم. وقد رُوي عن الخلفاء الراشدين أُنَّهُم ذَكُرُوا افتراق الامةِ بعدَهم فَرَقًا وذكرُوا أَنَّ الفرقةَ الناجية منها فِرقة واحدة وسائرُ ها على الضلال في الدنيا والبوار في الآخرة . ورُوي عن النبيّ صلى اللهُ عليه وسلم ذمُّ القَدَريَّةِ وأنهم مجوس ُهذه الأمة . وروى عنهُ ذمُّ المُرْجِئةِ معَ القدرية . ورُويَ عنهُ ايضاً ذمُّ المارقينَ وهمُ الخوارجُ . ورُوي عن أعلام

<sup>(</sup>١) اى تنقلب راجعة عن النار

الصحابة ِ ذَمُّ القدَريَّة والمُرْجئة والخوارج المارقة . وقد ذكرهم على وضي الله عنهُ في خطبتهِ المعروفةِ بالزَّهرا، وبرئ فيهـا (٢ ا و٢ ب) من اهل الاديموات . وقد علم كل في عقل من أصحاب المقالات المنسوية إلى (٢) أَنَّ النيَّ عليهِ السلامُ لم يُرد بالفرَق المذمومةِ التي (٢) أها النار فِرَقَ الفقهاء الذينَ اختلفوا في فروع الفقهِ معَ اتفاقِهِم عَلَى اصول الدِّين لانَّ المسلمينَ فيما اختلفوا فيـهِ من فروع الحلال والحرام على قولين (أحدُها) قولُ مَن يرى تصويبَ المجتهدين كلهم في فروع الفقه. وفرَقُ الفقه كلها عند همصيبون (والثاني) قولُ من يرى في كل فرع تصويب واحد من المختلفين فيهِ وتخطئة الباقين من غير تضليل منهُ للمخطىء فيهِ وإنما فصَّل النيُّ عليهِ السلامُ بذكر الفرَق المذمومة ِ فرَق أصحاب الأهواء الضالةِ الذين خالفوا الفرْقةُ الناجيةُ في أبوابِ العدل والتوحيد أو في الوعد والوعيد أو في بابَيُّ القدر والاستطاعـة ِ أُو في تقدير الخير والشرّ أو في باب الهدايةِ والضلالةِ أو في باب الإِرادةِ والمشيئةِ أو في باب الروية والإدراك أو في باب صفات

<sup>(</sup> ٢ ) هنا بياض بالاصل ولعل الساقط ( الاسلام )

<sup>(</sup>٣) هنا بياض بالاصل ولعل الساقط (عدّها من )

الله عنَّ وجلَّ وأسمائه وأوصافهِ أو في بابٍ من أبواب التعديل والتجويز أو في بابٍ من أبوابِ النُّبوَّة وشر ُوطها ونحوها من الأبواب التي اتفقَ عليها أهلُ السُّنة والجماعة من فريقَي الرأي والحديث على أصل واحدٍ خالفهم فيها أهلُ الأهواء الضالة منَ القَدَريةِ والخوارجِ والرَّوافِضِ والنَّجَّارية والجهمية والمجسمة والمشبَّة ومَنْ جرى (١) من فرَق الضلال فانَّ المختلفينَ في المدل والتوحيد (٢ ب و٣ ا) والقبور والاسلاف متَّحدو الرَّوية والصفات والتعديل والتجويز . وفي شروط النُّبوَّة والإمامة يكفّرُ بعضُهم بعضاً فصح تأويلُ الحـديث المروى في افتراق الأمة ثلاثًا وسبعين فِرقةً الىهذا النوع من الاختلاف دون الانواع التي اختلفت فيها المُّمَّةُ الفقهِ من فروع الاحكام في أبوابِ الحلال والحرام. أو ليس فيما بينهم تكفيرٌ ولا تضليلٌ فيما اختلفوا فيهِ من احكام الفروع وسنذكرُ الفرَقَ التي رَجعَ اليهم تأويلُ الخبر المرُوى في افتراق الامة في الباب الذي يـلى ما نحن فيهِ إن شاءَ اللهُ عزَّ وجلَّ

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) هنا بياض بالاصل ولعل الساقط (مجراهم)

## الباللُّان

#### ﴿ من ابواب هذا الكتاب ﴾

فى كيفية افتراق الامة الاثاً وسبعين وفى ضِمنه بيانُ الفرَق الذينَ يجمعهم اسمُ ملة الاسلام فى الجلة . يقع فى هذا الباب فصلان أحدُهما فى بيان المعنى الجامع للفرق المختلفة فى الباب فصلان أحدُهما فى الجلة . والفصل الثانى فى بيان (١) كيفية اختلاف الامة وتحصيل عدد فر قها الثلاث وسبعين وسنذكر فى كل واحد من هذين الفصلين مقتضاه ان شاء الله عز وجل فى فى كل واحد من هذين الفصلين مقتضاه ان شاء الله عز وجل

### لفصلالا ول

فى بيان المهنى الجامع للفررَق المختلفة فى اسم ملة الاسلام على الجملة . قبل التفصيل اختلف المنتسبون الى الاسلام فى الذين يدخلون بالاسم العام فى ملة الاسلام . فزعم أبو القاسم (٣ ا و٣ ب) الكعبى فى مقالاته أنَّ قول القائل امة الاسلام تقع على كل مُقر بنبوَّة محمد صلى الله عليه وسلم وان كل ما (١) الاصل (باب)

جاءً به حقُّ كائناً قوله بعــد ذلكَ ما كان . وزعمَ قومُ أنَّ أمة الإسلام كلُّ من يرَى وجوب الصلاة الى جهة الكعبة وزعمت الكرامية مجسِّمة خُراسان أن امة الاسلام جامعة لكلِّ من أقرَّ بشهادتَى الاسلام لفظـاً . وقالواكلُّ من قالَ لا إلهَ الله اللهُ محملً وسول الله ِ فهوَ مؤمن حقاً وهو من أهل ملة الاسلام سواءً كان مخلصاً فيهِ أو منافقاً مضمر الكفر فيهِ والزندقة . ولهذا زعموا أن المنافقين في عهد رسول اللهِ صلى الله عليهِ وسلم كانوا مؤمنين حقاً وكان ايما ُهُم كايمان جبريلَ وميكاءيل والانبياء والملائكة ِ مع اعتقادِ هم النِّفاقَ و إظهار الشهادتين . وهذا القولُ مع قول الكعبي في تفسيراتهِ الاسلام ينتقضُ بقول العيسويةمن يهود أصبهان فانهم يقرّون بنبوَّة نبيَّنا محمد صلى اللهعليه وسلم و بأن كل ما جاءً به حق . ولكنهم زعموا انهُ بُعثَ الى العربِ لا الى بني اسرائيل . وقالوا ايضاً محمدُ رسول الله وما هم معــدودين في فِرَق الاسلام . وقوم من شاركانيَّة اليهود حكوًّا عن زعيمهم الممروف بشاركان أنهُ قال انَّ محمداً رسولُ الله الى العرب والى سائر الناس ما خلا اليهود . وأنهُ قال ان القرآن حقُّ وكل (١) الاذان والإِقامة والصلوات (٣ ب و ٤ ا ) الحنس وصيــام شهر رمضان

<sup>(</sup>١) هناكلة في الاصل لا تقرأ

وحج الكعبة كل ذلك حق غير أنه مشر وع للمسلمين دون اليهود وربما فعل ذلك بعض الشاركانية قد أقر وا بشهادتى ان لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله وأقر وا بان دينه حق . وما هم مع ذلك من أمة الاسلام لقولهم بان شريعة الاسلام لا تلزمهم وأما قول من قال ان اسم ملة الاسلام أمر واقع على كل من يرى وجوب الصلاة الى الكعبة المنصوبة بمكة فقد رضى بعض فقها الحجاز هذا القول وأنكره أصحاب الرأى لما رؤى عن أبى حنيفة أن صحح إيمان من أقر بو جوب الصلاة الى الكعبة وشك في موضعها . وأصحاب الحديث لا يصححون إيمان من شك في موضعها . وأصحاب الحديث لا يصححون إيمان من شك في موضعها . وأصحاب الحديث الم يصححون إيمان من شك في موضعها الكعبة كا لا يصححون إيمان من شك في موضع الكعبة كا لا يصححون إيمان من شك في موضع الكعبة كا لا يصححون إيمان من شك في موضع الكعبة كا لا يصححون إيمان من شك في موضع الكعبة كا لا يصححون إيمان من شك في موضع الكعبة

والصحيح عندنا أن أمة الاسلام تجمع المقرين بحدوث العالم وتوحيد صانعه وقده وصفاته وعدله وحكمته ونفي التشبيه عنه وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته الى الحافة وبتأييد شريعته وبأن كلَّ ما جاء به حقُّ وبأن القرآن منبع أحكام الشريعة وأن الكعبة هي القبلة التي تجب الصلاة اليها فكلُّ من أقرَّ بذلك كله ولم يشبّه ببدعة تؤدّى الى الكفر فهو السنى الموحد، وأن ضمَّ الى الاقوال بما ذكرناه بدعة شنعاء نُظر فإن

كان على بدعة الباطنية او البيانية أو المغيرة (٤ ا و٤ ب) او الخطَّابية الذينَ يعتقدونَ إِلَهيَّةِ الأَثْمَةِ او إِلَهيَّة بعض الأُثَّةِ اوكانَ على مذاهب الحلول أوعلى بعض مذاهب اهل التناسخ اوعلى مذهب الميمونية من الخوارج الذينَ أباحوا نِكاح بنات البنات وبنات البنينَ أو على مذهب اليزيدية من الاباضية في قولها بان شريعة الاسلام تنسخ في آخر الزمان أو أباح ما نص القرآن على تحريمهِ أو حرَّم ما أباحهُ القرآن نصاً لا يحتملُ التأويلَ فليسَ هومن أمة الاسلام ولا كرامةً لهُ. وان كانت بدعتهُ من جنس بدع المُمتزلةِ أو الخوارج أو الرافضة الاماميــة أو الزيدية أو من بدّع البخارية أو الجَهْمية أو الضرارية أو المجسِّمة فهُوَ من الامـة في بعض الاحكام وهوَ جواز دفنهِ في مقابر المسلمين وفي ألَّا يُمنعَ حظهُ من النيء والغنيمة ان غزا معَ المسلمين وفي ألَّا يُمنعَ من الصلاة في المساجد وايس من الامة في احكام سواها وذلك أَلاَّ تَجُوزَ الصلاة عليهِ ولا خلفُهُ ولا تَحَلُّ ذبيحتهُ ولا نَكاحهُ لامرأة سُنيَّةً . ولا يحلُّ للسُّنَّى أَن يَتزوُّجَ المرأة منهم اذا كانت على اعتقادِ هم . وقد قال على ثبن أبي طالب رضي َ الله عنهُ للخوارج . علينا ثلاث لا نبدَوُّكم بقتال ولا نمنعكم مساجدالله أن تذكروا فيها اسم الله . ولا نمنعكم من الفي ما دامت أيديكم مع أيدينا والله أعلم

## لفطالثاني

#### ﴿ من هذا الباب ﴾

في أن كيفية اختلاف الامة وتحصيل (٤ب وه ١) عدد فر قم ا الثلاث والسبعين َ كان المسلمونَ عند وفاة ِ رسول الله عليه السلام على منهاج واحد في اصول الدين وفروعهِ غيرَ من أظهر وفاقاً وأضمرَ نِفَاقاً . وأول خلافٍ وقع َ مِنهم اختــلافهم في موت ِ النبيُّ عليهِ السلامُ . فزعمَ قومُ منهم أنهُ لم يمت وإنما أراد الله تعالى رفعهُ اليهِ كما رفعَ عيسى بنَ مريمَ اليهِ وزالَ هــذا الخلافُ وأَقرَّ الجميعُ بموته حين تلا عليهم أبو بكر الصدّيق قول الله لرسوله عليه السلام: إنَّك ميَّت وإنهم ميتون : وقال لهم مَن كان يعبد ُ محمداً فان محمداً قد ماتَ ومن كان يعبد رب محمد فانه ٔ حي لا يموت . ثم اختلفوا بعدَ ذلك في موضع دفن النبيُّ عليـهِ السلام فأرادَ أهلُ مكَّة ردهُ الى مكة لانها مولدهُ ومبعثهُ و ِقبلتهُ وموضعُ نسلهِ و بهـــا قبرُ جده إسماعيل عليه السلامُ وأرادَ اهلُ المدينة دفنهُ بها لأنها دارُ هجرتهِ ودارُ أنصارهِ . وقال آخرون بنقلهِ إلى ارض القدس

ودفنه (١) ببيت المقدس عند قبر جدّه إبراهيم الخليل عليه السلامُ . وزال هذا الخلاف بأن روى لهم أبو بكر الصدّيقُ عن النبيِّ صلى الله عليهِ وسلم (إن الانبياء يُدفنونَ حيثُ يقبضونَ) فدفنوهُ في حجرتهِ بالمدينـةِ . ثمَّ اختلفوا بعدَ ذلك في الامامة وأَذْعَنْتِ الْانْصَارِ الِّي البِيعَةِ لِسَعِدِ بن عِبَادَةُ الْخُزْرِجِيِّ . وقالت قريش ان الإِمامة َ لا تكون الا في قريشِ ثم أذعنتِ الانصارُ لقريش لما روى لهم قولُ النبيُّ عليهِ السلام: الأثمَّةُ من قريش: (ه ا وه ب) وهذا الخلاف باق الى اليوم لان ضرارا او الخوارج قالوا بجواز الإِمامةً في غير قريش ثم اختلفوا بعد ذلك في شأن فدك (١) وفي توريث التركات عن الانبياء عليهم السلام . ثم نَفَذَ فِي ذَلَكَ قَصَاءُ ابِي بَكُو بِرُوايَتِهِ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( ان الانبياء لا يورثونَ) ثم اختلفوا بعد ذلك في ما نمي وجوب الزكاة ثم اتفقوا على رأي ابي بكر في وجوب قتالهم ثم اشتغلوا بعد ذلك بقتال طليحة حين تبني وارتد عني انهزمَ الى الشام ثم رجع في أيام عمرَ الى الاسلام وشهد مع سعد بن أبي وقاص حرب القادسية وشهد بعد ذلك حربنهاوند وقُتلَ بها شهيداً . ثم اشتغلوا بعد ذلك بقتال مُسَيْلَمَةَ الكذَّابِ إلى ان كني الله تعالى أمرَه

<sup>(</sup>١) الاصل تدفنه (٢) فدك قرية بخير

وأمر سجاح المتنبية وأمر الاسود بن زيد العنسي". ثمَّ اشتغلوا بعد ذلك بقتل سائر المُرتدّينَ الى أن كني الله تعالى أمرَهم ثم اشتغلوا بعد ذلك بقتال الروم والعجم وفتح الله تعالى لهم الفتوح وهم في اثناء ذلك كله على كلة واحدة في أبواب المدل والتوحيد والوعد والوعيد وفي سائر اصول الدين . وانما كانوا يختلفونَ في فروع الفِقهِ كميراثِ الجِدِّ مع الاخوة والأُخُوَاتِ مع الأب والأمّ او مع الأب وكمسائل العــدل والكلالة والردّ وتعصيب الأُخُوَاتِ مِن الأبِ والأمِّ اومن الأب مع البنت او بنت الابن وكاختلافهم في جر الولا وفي مسئلة الحرام ونحوها مما لم يورث اختلافهم فيه تضليلاً ولا تفسيقاً. وكانوا على هذه الجملة في ايام أبي بكر وعمرَ وستّ سنين من خِلافة عثمان . ثم اختلفوا (٥ ب و٦١) بمد ذلك في أمر عثمان لأشياء نقموها منهُ حتى أقدمَ لاجلها ظالموه على قتلهِ ثم اختلفوا بعد قتلهِ في قاتليه وخاذليه اختلافاً باقياً الى يومنا هذا . ثم اختلفوا بعدَ ذلكَ في شأن عليَّ واصحاب الجلل وفي شأن معاوية واهل صِفين وفي حكم الحكمين أبي موسى الأشمريّ وعمرو بن العاص اختلافاً بافياً الى اليوم ثم حدَث في زمان المتأخرين من الصحابة خلاف القدرية في القدر والاستطاعة من معبد الجُهْنيّ وغيلان الدمشقي والجعل بن درهم

وتبرًّا منهم المتأخرونَ من الصحابة كعبد الله بن عمر وجابر بن عبدِ اللهِ وأبي هريرةَ وابن عبــاس وأنس بن مالكِ وعبدِ اللهِ ابن ابي اوفي وعُقبة بن عامرِ الجهنيُّ وأُفرانِهم واوصوا اخـــلافهم بأن لا يسلموا على القَدَرية ولا يصاُّوا على جنــا نِزهمُ ولا يعودوا مرضاهم ثم اختلفت الخوارج ُ بعد َ ذلك فيما بينها فصارت مقدارَ عشرين فرقة كلُّ واحدة م تكفُّرُ سائرَ هما ثمَّ حدث في ايام الحسن البصريّ خلافُ واصل بن (١) عطا الغزَّال في القدَر وفي المنزلة بين المنزلتين وانضمَّ اليهِ عمر و بنُ عُبيد بن باب في بدعتهِ فطرَدَها الحسن عن مجلسهِ فاعتزلا عن ساريـة من سواري مسجد البصرة فقيل لهما ولاتباعها معتزلة لاعتزالهم قول الامة في دعواهـا أن الفاسق من أمة الاسلام لا مؤمن ولا كأفر". واما الروافض فان السبَّابية منهم اظهر وا بدعتهم في زمان على وَضَى الله عنهُ فقالَ بِضهم لعلى انتَ الامةُ فاحرقَ على ْ (٢ ا و٢ ب) قوماً منهم ونفي ابن سبا الى ساباط الدائن. وهذه الفرقة ليست من فِرق امةِ الاسلام لتسميتهم عليًّا إلهاً. ثم افترقت الرافضةُ بعد زمان على وَضَىَ اللهُ عنهُ اربعةَ اصنــافٍ زيدية وإمامية وكيسانية وغلاة وافترقت الزيديةُ فِرقاً والاماميةُ فِرقاً

<sup>(</sup>١) الاصل بين

والغلاة ُ فِرقاً كُلُّ فِرقة منها تكفّرُ سائرها . وجميع ُ فِرق الغلاة منهم خارجون عن فِرق الاسلام . فاما فِرق الزيدية و فِرق الامامية فعدودون في فِرق الامة . وافترقت البخارية بناحية الريّ بعد الزعفراني فِرقاً يكفّر بعضها بعضاً وظهر خلاف البكرية من بكرٍ من اخت عبد الواحد بن زياد وخلاف الضرارية من ضرار بن عمر و وخلاف الجهمية من جهم بن الضرارية من ضرار بن عمر و وخلاف والحدان وكان ظهور واصل بن عطا في ضلالته وظهرت دعوة الباطنية في ايام المأمون من حمران قومط ومن عبد الله بن ميمون القداح . وايست الباطنية من فرق ملة الاسلام بل هي من فِرق الحجوس على ما نبينه بعد فرق ملة الاسلام بل هي من فِرق الحجوس على ما نبينه بعد عزاسان خلاف الكرّامية الحبسة

فاما الزيدية من الرافضة في فطمعها ثلاث فرق وهي الجارودية والسلمانية وقد يقال الحريرية أيضاً والبترية وهذه الفرق الثلات يجمعها القول بإمامة زيد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب في ايام خروجه وكان ذلك في زمان هشام بن عبد الملك والكيسانية منهم فرق كثيرة "ترجع عن التحصيل عبد الملك والكيسانية منهم فرق كثيرة "ترجع عن التحصيل عبد الملك والكيسانية منهم فرق ترعم أن محمد بن الحنفية

حى للم على انتظاره ويزعمون انه المهدى المنتظرُ ، والفرقة الثانية منهم مقرون باماميته فى وقته و بموته وينقلون الإمامة به موته الى غيره و يختلفون بعد ذلك فى المنقول اليه

واما الامامية المفارقة لازيدية والكسائية والفلاة فانها خمس عشرة فرقة وهن المحمدية والباقرية والناوسية والشميطية والعمارية والاسماعيلية والمباركية والموسوية والقطعية والاثنى عشرية والهشامية من اتباع هشام بن الحكم او من اتباع هشام بن سالم الجواليقي والزرارية من اتباع زرارةً بن أعين واليونُسيةُ من اتباع يونُس القمى والشيطانية من اتباع شيطان الطاق والكاملية من اتباع أبي كامل وهو أفحشهم قولاً في على وفي سائر الصحابة رضي َ الله عنهم فهذه عشرون فرقةً من فِرَق الروافض منها ثلاث زيدية وفرقتان من الكيسانية وخمسَ عشرةً فرقةً من الإمامية . فاما غلاتهم الذين قالوا بإلهيَّة الاثمَّـة وأباحوا مُحرَّماتِ الشريعةِ واسقطوا وجوب فرائض الشريعة كالبيانية والمنيرية والجناحية والمنصورية والخطَّابية والحلولية ومن جرَى مجراهُ فما همُ من فِرَق الاسلام وان كانوا منتسبين اليه وسنذكرها في باب مفرد بمد هذا الباب واما الخوارج فانها لما اختلفت صارت عشرين فِرقةً وهذه أسماؤُها . الحكِّمةُ الاولى والازارقةُ ثم النَّجَداتُ ثم الصِّفْرية

ثم المجاردةُ وقد افترفت المجاردة فيما بينها فرَقاً كثيرةً (٧ او٧ ب)منها الخازمية والشُّعَيليَّةُ والمعلوميةُ والمجهوليةُ والمعبديةُ والرشيدية والمكرمية والحزية والابراهيمية والواففة وافترقت الأباضية منها فرقاً حفصية وحارثية ويزيذية واصحاب طاعة لا يُراد الله بها. واليزيدية منهم اتباع ابن يزيد بن أنيس ليست من فِرَق الاسلام لقولها بأن شريعة الاسلام تُنسيخ في آخر الزمان بنبي يُبعث من العجم وكذلك في جملة العجاردة فرقة يقال لها الميمونية ليست من فرَق الاسلام لانهـا أباحت نِكاح بنات البنات وبنات البنين كما أباحتهُ المجوسُ وسنذكر اليزيدية والميمونية في جملة الذين انتسبوا الى الاسلام وما همنهم ولامن فر قهم واما القدرية المعتزلة عن الحق فقد افترقت عشرين فرقة كل فرقة منها تكفّرُ سائرها وهذه اسماء فِرَقها - واصليةٌ وعَمريةٌ والهذَّ يلية والنظامية والاموارية والعُمَرية والثُّمامية والجاحظية والحايطية والحمارية والخيَّاطية والسحامية وأصحاب صالح قبةً والموكسية والكعبية والجبائية والبهشيمية المنسوبة الى أبي هاشم ابن الجُبَّائيِّ. فهي َ ثنتان وعشر ون فرقة ثنتان منها ليستا من فرَق الاسلام وهما الحايطية والحِمارية وسنذكرهما في الفرَق التي انتسبت الى الاسلام وليست منها

واما المرجئة فثلاثة أصناف صنف منهم قالوا بالإرجاء في الايمان وبالقدر على مذاهب القدرية فهم معدودون في القدرية والمرجثة كأبي شِمْرِ المرجئ ومحمد بن شبيب البصرى والخالديّ وصنف (٧ ب و١١) منهم قالوا بالإرجاء في الايمان ومالوا الى قول جهم في الاعمال والاكساب فهم من جملة الجهمية والمرجئة وصنف منهم خالصة في الإرجاء من غير قدر وهم خمس فرك يونسية وغسانية وثو بانية وتومنية ومريسية . وأما النجارية فانها اليوم مالري اكثر من عشر فرق ومرجعها في الاصل الى ثلاث فرق بُرْغُونِية وزعفرانية ومستدركة. وأما البكرية والضّرارية فكل واحدة منها فرقة واحدة ليس لها تبع كثير والجهمية ايضاً فرقة واحدة والكرامية بخراسان ثلاث فرك حقاقية وطرايقية وإسحاقية لكن هذه الفرَق الثلاث منها لا يكفر بعضها بعضاً فعددناها كلها فرقة واحدة فهذه الجلة التي ذكرناها تشتمل على ثنتين وسبمين فرقة منها عشرون روافض وعشرون خوارج وعشرون قدرية وعشر مرجئة وثلاث نجاً رية وبكرية وضرارية وجهمية وكرامية فهذه ثنتان وسبعون فرقة. فاما الفرقة الثالثة والسبعون فهي أهل السنة والجماعة من فريق الرأى والحديث دون من يشتري لهو الحديث. وفقها، هذين الفريقين وقُرُّ اوُّهِ وحُدِّ ثُوهِ ومتكلمو

أهل الحديث منهم كلُّهم متَّفقون على مقالةٍ واحدةٍ في توحيد الصانع وصفاتهِ وعدلِه وحكمتهِ وفي اسمائهِ وصفاتهِ وفي ابواب النبوة والإمامة وفي احكام العُقَىَ وفي سائر اصول الدين وانما يختلفون في الحلال والحرام من فروع الاحكام وايس بينهم فيما اختلفوا فيهِ منها تضليلُ ولا تفسيقُ وهم الفرقة الناجية ويجمعُها الاقرار بتوحيد الصانع وقدَمهِ وقدَم (٨ ا و ٨ ب) صفاتهِ الأزلية واجازة رؤيتهِ من غير تشبيه ولا تعطيل مع الافرار بكتُب اللهِ ورسُله وبتأييد شريعة الاسلام وإباحة ما أباحهُ القرآن وتحريم ما حرَّمهُ القرآنُ مع قيود ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمواعتقاد الحشر والنشر وسؤال الملكين في القبر والاقرار بالحوض والميزان فمن قال بهذه الجهة التي ذكرناها ولم يخلط ايمانه بها يشيء من بدَع الخوارج والروافض والقدرية وسائر اهل الاهواء فهو من جملة الفرقة الناجية ان ختم الله لهُ بها وقد دخل في هذه الجملة جمهورُ الامةِ وسوادُها الأعظمُ من أصحاب مالك ٍ والشافعيّ وأبي حنيفة والأوزاعيّ والثوريّ وأهل الظاهر فهذا بيان ما اردنا بيانه في هذا الباب ونذكر في الباب الذي يليهِ تفصيلَ مقالةِ كُلُّ فرقةٍ مِن فِرَق الاهواءِ الذينَ ذكرناهم انشاء الله عزُّ وجلُّ

# البالثيالث

﴿ من أبواب هذا الكتاب ﴾

فى بيان تفصيل مقالات فرق الاهواء وبيان فضائح كل فرقة .نها على التفصيل – هذا باب يشتمل على فصول ثمانية وهذه ترجمتها:

فصل في بيان مقالات فرق الرّفض في بيان مقالات فرق الخوارج في بيان مقالات فرق الخوارج في بيان مقالات فرق الاعتزال والقدر في بيان مقالات الضرارية والبكرية والجهمية (٨بو٩) في بيان مقالات الكرامية

فصل في بيان مقالات المُشبِّهِةِ الداخلة في غمار الفرق التي ذكرناها وسنذكر في كل فصل منها مقتضاه على شرطه ان شاء الله عزَّ وجل

### لفصالاً ول

﴿ من فصول هذا الباب في بيان مقالات فرق الرِفض ﴾

قد ذكرنا قبل هذا ان الزيديَّةَ منهم الاث فرَق والكيسانية منهم فرقتان والاءامية منهم خمس عشرة فرقة ونبدأ بذكرالزيدية ثم الامامية ثم الكيسانية على الترتيب ان شاء الله عزَّ وجلّ ذكر الجارودية من الزيدية. اولاً اتباع المعروف بأبي الجارود وقد زعموا ان النبي صلى الله عليهِ وسلم نص على امامة على بالوَصف دون الاسم و زعموا ايضاً ان الصحابة كفروا بتركهم بيعة على وقالوا ايضاً ان الحسن بن على كان هو الامام بعد على ثم أخوه الحَسَينُ كَانَ إِمَامًا بعد الحَسن وافترقت الجارودية في هـذا الترتيب فرقتين فرقة قالت إنَّ عليًّا نصَّ على إمامة ابنهِ الحَسَن ثم نصَّ الحسن على إمامة أخيهِ الحسين بعده ثم صارت الامامة بعد الحسن والحسين شورى في ولدّي الحسن والحسين فن خرج َ منهم شاهراً سيفه داعياً الى دينــه وكان عالماً ورعا فهو الإِمام وزعمَت الفرقة الثانية منهم ان النبيُّ صلى الله عليــهِ وسلم هو الذي نصَّ على إمامة الحسن بعدَ عليَّ وإمامة الحسين بعد الحسن ثم افترقت الجارودية بعد هـ ذا في الامام المنتظر فِرَقاً منهم من لم يعيّن واحداً بالانتظار وقال كل من شهر سيفة ودعا الى دينه من ولدى الحسن والحسين فهو الامام ومنهم من ينتظر محمد بن عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب (٩ ا و ٩ ب) ولا يصدّق بقتله ولا بموته ويزعم أنه هو المهدئ المنتظر الذى يخرج فيملك الارض. وقول هؤلاء فيه كقول المحمدية من الإمامية في انتظارها محمد بن عبد الله بن الحسن بن على ومنهم من ينتظر محمد بن القاسم صاحب الطالقان ولا يصدق بموته ومنهم من ينتظر محمد بن عمر الذى خرج بالكوفة ولا يصدق بقتله ولا بموته فهذا قول الجارودية وتكفيرهم واجب لتكفيره الصحاب وسول الله عليه السلام

ذكر السليمانية او الجَريرية منهم . هولا اتباع سليمان بن جَرير الزيدي الذي قال ان الإمامة شورى وانها تنعقد بعقد رجلين من خيار الامة وأجاز إمامة المفضول واثبت إمامة ابى بكر وعمر وزعم أنَّ الاهة تركت الاصلح في البيعة لهما لان علياً كان اولى بالإمامة منهما الا أن الخطأ في بيعتهما لم يوجب كفراً ولا فسقاً وكفر سليمان بن جرير بالاحداث التي نقمها الناقمون منه وأهل السنة يكفرون سليمان بن جرير من اجل

أنه كفر عثمان رضى الله عنهُ

ذكر البترية منهم. هؤلاء اتباع رجاين أحدها الحسن بن صالح بن حي والاخير كثير المنوا الملقب بالأبتر وقولهم كقول سليمان بن جرير في هذا الباب غير انهم توقفوا في عثمان ولم يقدموا على ذمة ولا على مدحه وهولاء احسن حالاً عند أهل السنة من أصحاب سليمان بن جرير وقد اخرج مسلم بن الحجاح حديث الحسن بن صالح بن حي في مسنده الصحيح ولم يُخرج محمد بن اسماعيل البخارى حديثه في الصحيح ولكنه قال في كتاب التاريخ الكبير الحسن بن صالح بن حي الكوفي شمع سمّاك بن حرب ومات سنة سبع وستين ومائة وهو من ثنور (المهذان حرب ومات سنة سبع وستين ومائة وهو من ثنور (المهذان حرب ومات سنة سبع وستين ومائة وهو من ثنور (المهذان حرب ومات سنة سبع وستين ومائة وهو من ثنور (المهذان حرب ومات سنة سبع وستين ومائة وهو من ثنور (المهذان حرب ومات سنة سبع وستين ومائة وهو من ثنور (المهذان حرب ومات سنة سبع وستين ومائة وهو من ثنور (المهذان وكنيته ابو عبد الله ( ۹ ب و ۱۰ ۱ )

قال عبد القاهر . هولا ، البترية والسليمانية من الزيدية كلهم يكفرون الجارودية من الزيدية لإقرار الجارودية على تكفير أبي بكر وعمر . والجارودية يكفرون السليمانية والبترية اتركهما تكفير أبي بكر وعمر . وحكى شيخنا أبو الحسن الاشعرى في مقالته عن قوم من الزيدية يقال لهم اليعقوبية أتباع رجل اسمة يعقوب أنهم كانوا يَتولون (۱) ابا بكر وعمر ولكنهم لا

<sup>(</sup>١) الاصل ثور (٢) تولى فلان فلانا أتخذه وليا

يتبرُّ ون ممن تبرأ منهما . قال عبدُ القاهر اجتمعت الفرقُ الثلاثُ الذين ذكرناهم من الزيدية على القول بأن أصحاب الكبائر من الامةِ يكونون مخاّدينَ في النار فهم من هذا الوجهِ كالخوارج الذين أيأسوا أُسرَاءَ المذنبينَ من رحمة ِ الله تعالى ولا ييأسُ من روح زيدية لقولِهم بإمامة زيد بن على بن الحسن بن على بن أبي طالبٍ في وقتهِ وإِمامةِ ابنهِ يحيي بن زيدٍ بعدَ زيدِ . وكان زيدٌ " ابنُ عليٍّ قد بايعهُ على إمامتهِ خمسةً عشرَ ألفَ رجـل من أهل الكوفة وخرج بهم على والى العراق وهو يوسفُ بنُ عمرُ الثقفيُّ عامل هشام بن عبد الملك على العراقيين فلما استمرَّ القتالُ بينهُ وبين يوسف بن عمرَ الثقفيّ قالوا له أنا ننصُرُكَ على أعدائك بعدَ ان تخبرَنا برأيك في أبي بكر وعمرَ اللذَيْن ظلما جدُّكُ عليَّ ابنَ أبي طالب فقال زيد إني لا أقول فيهما إلا خيراً وما سمعت أبي يقول فيهما الآّ خيراً وانما خرجتُ على بني اميةَ الذين قاتلوا جدي الحسين وأغاروا على المدينة يوم الحرّة ثم رموا بيتاً لله بحجر المنجنيق (١٠ ب) والنار ففارقوه عند ذلك حتى قال لهم رفضتموني ومن يومثذ ِ سمُّوا رافضةً وثبَتَ معهُ نصرُ بن حريمة العنسي ومعاوية بن اسحاق بن يزيد بن حارثة في مقدار مائتي رجــل ܥܝܝܝـ

وقاتلوا جنــد يوسف بن عمرَ الثقفيُّ حتى قتلوا عن آخرهم وقُتلَ زيدُ ثُمْ نُبُشَ من قبره وصُلب ثم أحرق بعد ذلك وهرب ابنه يحيى بن يزيد الى خراسان وخرج بناحيـة ِ الجوزجاني على نصر بن بشار والى خراسات فبعث نصر بن بشار اليهِ مسنم ابن احوز المازنيّ في ثلاثة آلافرجل فقتلوا يحيى بن زيد ومشهده بجو زجان ممر وفُّ قال عبد القاهر. روافضُ الكوفةِ موصوفون بالغدر والبخل وقد سار المثل بهم فيهما حتى قيلَ أبخلُ من كوفي " وأغدرُ من كوفي" والمشهور من غدرهم ثلاثة اشياء . أحدها انهم بعد قتل على وضي الله عنهُ بايعوا ابنهُ الحسنَ فلما توجه لقتــال معاوية غدروا به في ساباط المدائن فطعنهُ سنان الجُعني في جنبهِ فصرعهٔ عن فرسهِ وكان ذلك أحد اسباب مصالحته معاوية . والثاني انهم كاتبوا الحسينَ بنَ عليِّ رضيَ الله عنــه ودعَوْهُ الى الكوفة لينصروه على يزيدَ بن معاويةً فاغترَّ بهم وخرج اليهم فلها بلغ كر بلاء غدروا به وصاروا مع عُبيَدِ الله بن زياد يداً واحدة عليهِ حتى قتل الحسينُ وأكثرُ عشيرتهِ بكر بلاء . والثالث غدرهم يزيدَ بنَ على بنِ الحسين بن على بن أبي طالب بعد ان خرجوا معهٔ على يوسف بن عمر ثم نكثوا بيعته وأسلموه عند اشتداد القتال حتى قتل وكان من امره (١١١) ما كان

ذكر الكيسانية من الرافضة \_ مولا، اتباع المختار بن ابي عبيد الثقفي الذي قام شأر الحسين بن على بن ابي طالب وقتلَ أكثرَ الذين قتلواحسيناً بكر بلاء . وكان المختارُ ويقال له كيسان . وقيل أنه أُخذَ مقالتُه عن مولى لعلى رضى اللهُ عنهُ كان اسمهُ كيسان. وافترقت الكيسابية ُ فرقاً يجمعها شيئان أحدهما قولهم بإمامة ِ محمد ابن الحنفية وإليه كان يدعو المختارُ بنُ ابي عبيد والثاني قولهم بجواز البدء على الله عز وجل ولهذه البدعة ِ قال بتكفيرهم كل من لا يجيز البدء على الله سبحانه . واختلفت الكيسانية في سبب إمامة محمد ابن الحنفية فزعمَ بعضهم أنه كان إماماً بعد أبيهِ على بن ابي طالب رضى الله عنهُ واستدلَّ على ذلك بان عليـاً دفع إليهِ الرايةَ يومَ الجُمَل وقال له (ابيك تحمدَ لا خير في الحرب اذا لم تُز بَكِ) (كذا) وقالَ آخرونَ منهم إن الامامة بعد على كانت لابنهِ الحسن ثم للحسين بعد الحسن ثم صارت الى محمد بن الحنفية بعداخيه الحسين بوصيَّةُ اخيهِ الحسين اليهِ حين هربَ من المدينة الى مكَّةَ حين طولبَ بالبيعة ليزيدَ بن معاوية أثم فترق الذين قالوا بإمامة محمد ابن الحنفية ِ فزعمَ قومٌ منهم يقال لهم الكربية أصحاب ابي كرب الضرير ان محمد بن الحنفية حي لم يمت وانه في جبل رضوي وعندهُ عين من الماء وعين من العسل يأخذُ منهمــا رزقة وعن

يمينهِ أُسدٌ وعن يسارهِ نمرٌ يحفظانهِ من أعدائهِ الى وقت خروجهِ وهو المهدئ المنتظرُ وذهب الباقونَ من الكيسانية (١١ ب) الى الاقرار بموت محمد بن الحنفية واختلفوا في الامام بعده فمنهم من زعمَ أن الامامة بعدَه رجعت الى ابن اخيهِ على بن الحسين زين العابدينَ . ومنهم من قال برجوعها بعدَه الى ابي هاشم عبد الله ابن محمد بن الحنفية ِ واختلفَ هؤلاءً في الامام بعد ابي هاشم . فنهم من نقلها الى أبي محمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بوصيَّةِ ابي هـاشم اليهِ وهذا فول الروندية ُ. ومنهم من زعم أن الامامة بعد ابي هاشم صارت الي بيان بن سممان وزعموا أن روحَ الله تعالى كانت في ابي هاشم ثم انتقلت منهُ الى بيان . ومنهم من زعمَ أن تلك الروحَ انتقلت من ابي هاشم إلى عبد الله بن عمر و بن حرب وادعت هذه الفرقة ُ إلهيّة عبد الله بن عمرو بن حرب والبيانية والحربية كلتاهما من فِرق الغلاة ِ نذكرهما في الباب الذي نذكر فيهِ فِرَقَ الغلاة – وكان كثيرُ الشاعرُ على مذهب الكيسانية الذين ادعوا حياة محمد بن الحنفية ولم يصد قوا عوته ولذا قال في قصيدة له

أَلَا إِنَّ الأَعْمَةَ مِن قريشٍ وُلاةُ الحق أربعة شَواءً على والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاءً

وسبط عيَّته كربلاء و سبط لا يذوق الموت حتى يقودَ الخيل يقد مها (١) اللواء برضوك عنده عسل وماة

الثاني النين قد سبق العلاة وذو النونين بمده له الولاء بترتيبي لهم نزلَ القضاء وفي نار الجحيم لـ أ الجزاء حيارَ ے ما لحيرتهم دواء

ومن دين الخوارج أجمعينا غداةً دعى أمير المؤمنيب

بهم أحيا الإلة المؤمنينا وبغض البرّ دين الكافرينــا على زءم الروافض اجمعينا يقال الهُ أميرُ المؤمنينا

فسبط سبط ايمان وبرّ تَغَيَّبَ لَا يُرَى فيهم زَمَاناً (١١٧) قالَ عبدُ القاهر أجبناه عن أبياته هذه بقولنا

وُلاةُ الحق أربعة واكنُ وفاروقُ الورَى أضحي إماماً على بعدهم أضحى إماماً ومبغض من ذكرناه لعين ً وأهل الرّفض قوم كالنصاري وقال كُثيّرُ ايضاً في رفضِهِ

برئت الى الإله من ابن أروى ومن عمر برثت ُ ومن عتيق وقد أجبناه عن هذين البيتين

برثتَ من الإِله ببغض قوم وماضرًّا بنَ أَر وَى منك بغضٌ ابو بڪر به جَدُلي إمــام وفاروق الورَى عَمَرٌ بحق

<sup>(</sup>١) يقدمها • يسبقها

ألا قل للوصيّ فدتك نفسي أطلت بذلك الجبل المقاما أضرً بمعشر والوك منّا وسمّوك الخليفة والإماما

وعاد وافيك اهل الأرض طراً مقامك عندهم ستين عاما (۱۲ او۱۲ ب) ثم قال في هذه القصيدة

ولا وارت له ارض عظاما وأشربة يملُ بها الطعاما

وما ذاق بن ُخولةَ طَعْمَ موتٍ لقدأمسي بمجرى شِعب رضوى تُراجعهُ الملائكة الكلاما وإن له لرزقاً من إمام وقد أجبناه عن هذا الشعر بقولنا

لقد أفنيت عمرك بانتظار لمن وارك التراب له عظاما فليس بشعب رضواء إمام تراجعه الملائكة الكلاما ولا من عنه عسل وماء وأشربة يمل بها الطماما وقد ذاق ابنُ خولة طم موت ملح قد ذاق والدهُ الحماما ولو خلد امرو لعلق مجد لعاش المصطفى ابداً وداما

وكان الشاعرُ المعروفُ بالسيّد الحميري ايضاً على مذهب الكيسانية الذين ينتظرون محمدَ بنَ الحنفيةِ ويزعمون أنه محبوسُ بجبل رَضوى الى أن يؤذنَ له بالخروج ولهذا قال في شعر له ولكن كلُّ مَن في الأرض فان بذا حكَّمَ الذي خلَّقَ الإماما وكان اولَ مَنْ قامَ بدعوة الكيسانية إلى إمامـة محمد بن

الحنفية المختارُ بنُ ابي عبيد الثقني وكان السببُ في ذلك أن عُبيد الله بن زيادٍ لما فرغ من قتل مسلم بن عَقيلٍ وفرغ من قتل الحسين بن على من الله عنهُ رفع اليهِ ان المختـار بن أبي عُبيدٍ (١٢) كان ممن خرج مع مُسلم بن عقيل ثم اختفي فأ مرَ باحضارهِ فالم دخل عليهِ رماهُ بعمود كان في يدِه فشترَ عينهُ وحبسهُ فتشفُّعَ اليهِ في امره ِ قومٌ فأ خرجهُ من الحبس وقال له قد أجَّلتُكَ ثلاثةَ أيام ِ فان خرجتَ فيها من الكوفة ِ والأَ ضربتُ عُنُقُكَ فخرج المختارُ هاربًا من الكوفةِ الى مكةَ وبايعَ عبدَ الله بنَ الزُّبيرِ وبقى معهُ الى أن قاتَلَ بنُ الزبيرجندَ يزيدَ بن معـاويةَ الذين كانوا تحت راية الحُصين بن نمير السكوتي واشتدّت نكايةُ المختار في تلك الحروب على اهل الشام ثم مات يزيدُ بنُ معاويةَ ورجعَ جندُ الشام الى الشام واستقامَ لابن الزبير ولايةُ الحجاز واليمن والعراق وفارس ولقي المختارُ من ابن الزبير جَفُوءً فهربَ منهُ الى الكوفة وَو إليها يومئذ عبدُ الله بن يزيدَ الانصاري من قبل عبدِ الله بن الزُّبير فلما دخلَ الكوفةُ بعثَ رُسلهُ الى شِيعة الكوفةِ ونواحيها الى المدائن ودعاهم الى البيعة ِ له ووعدَ هم انه يخرجُ طِالبًا بثاً رالحسين بن على رضي الله عنه ودعاهم الى محمد بن الحنفية وزعمَ ان ابن الحنفية ِ قد استخلفهُ وأنه قد أمرَهم بطاعتهِ وعزَلَ

ابنُ الزُ بير في خلال ذلك عبدَ الله بن يزيدَ الانصاريُّ عن الكوفة وَوَلاَّهَا عِبدَ الله بن مُطيع العدويُّ واجتمعَ الى المختارِ مَنْ بايمه في السرّ وكانوا زُهاءَ سبعة عشرَ الف رجلِ ودخلَ في بيعتهِ عبيدُ الله بنُ الحِرِّ الذي لم يكن في زمانه اشجع ُمنه وابراهيمُ بن ُ ملك الأشترولم يكن في شِيمةِ الكوفةِ (١١٣) أَجَلُ منه ولا أَكْثُرُ منهُ تَبَعًا فخرج به على والى الكوفة عبد الله بن ميطع وهو يومئذ في عشرين الف ودامت الحربُ بينهما اياماً ووقعت الهزيمةُ في آخرها على الزيدية واستولى المختارُ على الكوفةِ ونواحيهـا وقتلَ كُلُّ من كان بالكوفة ِ من الذين قاتلوا الحسينَ بنَ عليِّ بكر بلاء ثُم خطبَ الناسَ فقــالَ في خطبتهِ - الحمد لله الذي وعدَ وليَّهُ النصرَ وعدوَّهُ الحسرَ وجملهما فيهما الى آخر الدهر قضاءً مقضياً ووعداً مأتياً يا أيها الناسُ قدسمعنا دعوة الداعي و قِبلنا قولَ الداعي فَكُم من باغ وباغية وقتلي في الواعيه فهامُوا عبـادَ الله الى بيعة ِ الهُدِّي ومجاهدَة المدي فاني انا المسلطُ على المُحلِّين والطالبُ بثأر أبن بنت ِ خاتم النبيين - ثم نزل عن مِنبره ِ وانفذ بصاحب شُرطتهِ الى دار عمر بن سعدٍ حتى أخذَ رأسه ثم أخذَ رأس ابنه جعفر بن عمرَ وهو ابن أخت المختــار وقال ذاك برأس الحسين وهذا برأس ابن الحسين الكبير ثم بعث بابراهيم بن ملك

الاشتر مع ستة ِ آلاف رجلِ إلى حرب عبيد الله بن زيادٍ وهو يومئذ بالموصل في ثمانين الف من جنَّد الشام قد ولاَّه عليهم عبدُ الملك بنُ مُروان فلما التقى الجيشان على باب المَوْصل انهزمَ جندُ ُ الشام وقُتِلَ منهم سبعونَ النَّ في المعركة وقُتُلَ عبيدُ الله بنُ زياد والحُصينُ بنُ عُمير السكوتي وانفذَ ابراهيمُ بن الاشتر برؤوسهم الى المختار فلها تمت للمختار ولاية الكوفة والجزيرة والماهين الى حدود ارمينية تكهَّنَ بعد ذلك وسجع كأسجاع (١٣ ب) الكَّهَنة وحكى ايضاً انه ادَّعي نزولَ الوحي عليه فمن اسجاعه قولهُ – اما والذي أنزلَ القرآنَ . وبيّنَ الفُرقان . وشرعَ الاديانَ . وكره العصيانَ . لاقتْلَنَّ النعاةَ من أَزْدَ عُمان . ومَذْ حج وهمَذَان . ونهد وخولان. وبكر وهزّان. وثعل ونبهات. وعبس وذُ بيان. وقيس ِ وعيلان ، ثم قال وحق السميع العليم . العلي َ العظيم . العزيز الحكيم . الرحمن الرحيم . لاعر كن عرك الاديم. أشرافَ بني تهيم . ثم رُفع خبرُ المختار الى ابن الحنفيةِ وخاف من جهة الفتنة في الدين فأرادَ قدوم العراق ليصيرَ اليهِ الذين اعتقدوا إمامته وسمع المختار ذلك فخاف من قدومه العراق ذهابَ رياستهِ وولايتهِ فقال لجنده انا على بيعة المهدى ولكن للمَهدى علامة وهو أن يُضرَب بالسيف ضربةً فان لم يقطع

السيفُ جلدَهُ فهو المهدى وانتهى قولهُ هذا الى ابن الحنفية فأقام بمكة خوفاً من ان يقتله المختارُ بالكوفة ثم ان المختار خدعَتهُ السبَّا بيةُ الغـــلاةُ من الرافضةِ فقالوا له انت ُحجَّةُ هذا الزمان وَحَمَاوهُ عَلَى دُعُوى النبوّة فادعاها عند خواصه وزعمَ أن الوحي ينزل عليه وسجع بعد ذلك فقال أما وتمسّى السحاب . الشديد العقابِ. السريع الحسابِ . الغزير الوهابِ . القدير الغلاّبِ . لأنبشن قبرَ ابن شهاب المُفترى الكذاب المجرم المرتاب ، ثم وربّ العالمين. وربّ البلد الأمين. لاقتُلنَّ الشاعر المُهين. وراجزَ المارقين. واولياء الكافرين. وأعوان الظالمين. وإخوان الشياطين. الذين اجتمعوا على الاباطيل. (١٤١) وتقوّلوا على الاقاويل. الاخطوبي لذوى الاخلاق الحميدة . والافعال الشديدة . والاراء العتيدة. والنفوس السعيدة . ثم خطب بعد ذلك فقال في خطبته الحمدُ لله الذي جعاَني بصيراً ونوَّر قلى تنويراً والله لاحرَقن بالمِصر دُوراً. ولانبشن بها قُبُوراً . ولأشفيَنّ منها صدوراً . وكفي بالله هادياً ونصيراً . ثم أفسمَ فقال بربِّ الحرَم . والبيتِ المُحرّم . والرُّكُن المكرَّم. والمُسجدِ المعظّم. وحق ذي القلم. ليرُفعنَّ لي علم. من هنا الى أضَمُ . ثم الى أكناف ذي سَلَّم . ثم قال اما ورب السماء. لينزلن نارٌ من السماء. فليحرقن دار أسماء . فأنهى هذا القولُ الى

أسماء بن خارجة فقال قد سجَّعَ بي أبو إسحق وانه سيحرق داري وهربَ من دارهِ وبعثَ المختارُ الى داره من أحرقَها بالليل وأظهر مَنْ عندهُ ان ناراً من السماء نزلت فاحرقتها ثم إن اهل الكوفة خرجوا على المختار لما تكهَّن واجتمعت السبَّابيةُ اليهِ مع عبيد اهل الكوفة لانه وعدَهم أن يُعطيهم اموال َساداتِهم وقا تَل بهم الخارجين عليهِ فظفرَ بهم وقتلَ منهم الكثيرَ وأسرَ جمـاعةً منهم وكان في الأسراء رجل يقال له سُراقة بن مرداس البارقيّ فقُدُم الى المختار وخاف البارق أن يأمر بقتله فقال للذين أسروه وقد موه الى المختار ما انتم أسرتمونا ولا انتم هزمتمونا بعدتكم وانما هزمنا الملائكةُ الذين رأيناهم على الخيل البلق فوق عسكركم فأُعِبَ المختارَ قولهُ هذا فاطلقَ عنه فلحقَ بمصمبِ بن الزُبير بالبصرة وكتب منها الى المختار هذه الابيات ( ١٤ ب ) ألا أبلغ أبا إسحق أنى رأيت البلق وهماً مصمتات آرى عيدني ما لم تُنظَراه حِكلانا عالم التُرَّهات كفرتُ بُوحيكم وجعلت نَذْرًا على قتالكم حتى المات وفي هذا الذي ذكرناهُ بيانُ سبب كهانة المختــار ودعواهُ الوحيُّ اليهِ. واما سببُ قولهِ بجواز البد، على الله عزَّ وجلَّ فهو أن ابراهيمَ بنَ الأُشتر لما بلغهُ ان المختارَ تكهّن وادّعي نزولَ الوحي

اليهِ قعد عن نصرتهِ واستولى لنفسهِ على بلاد الجزيرة وعلم مُصعبُ ابن الزُبير ان ابراهيم بن الاشتر لا ينصر المختار فطمع عند ذلك فى قهر المختار ولحقَ به عبيدُ الله بن الحر الجعني ومحمدُ بن ُ الاشعث الكندي واكثرُ ساداتِ الكوفة غيظاً منهم على المختار لاستيلائهِ على اموالِهم وعبيده واطمعوا مُصعباً في أخذ الكوفةِ قهراً فخرجَ مُصعبُ من البصرة في سبعة آلاف رجل من عنده سوى من انضم اليهِ من ساداتِ الكوفةِ وجعلَ على مقدمته المُهلُّبَ بنَ ابي صفرة مع اتباعهِ من الأزدِ وجملَ أعنَّة الخيل الى عُبيد الله بن معمر التَيْمي وجملَ الأحنفَ بنَ قيس على خيل تميم فلما انتهى خبرهم الى المختار اخرجَ صـاحبهُ احمدَ ابن شميط الى قتال مصعب في ثلاثة آلاف رجل من نخبة عسكرهِ وأخبرهم بان الظفرَ يكونُ لهم وزعمَ أنَّ الوحي قد تَزُلَ عليهِ بذلك فالتقى الجيشان بالمدائن وانهزم اصحاب المختار وقُتُلَ اميرهم ابن شُميط وآكثر قوَّاد المختــار ورجع فلُولهم الى المختار وقالوا له لِمُ تَعِدُنا بالنصر على عدونا فقال ان الله تعالى كانَ قد وعدنی ذلك لكنهُ بدا لهُ واستدلّ على الله (١٥٥) بقول الله عزَّ وجلَّ (يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ) فهذا كان سبب قول الكيسانية بالبدء ثم ان المختار باشر قِتال مصعب بن الزبير بنفسه بالمدار من ناحية الكوفة وقتل في تلك الواقعة محمد بن الأشعث الكندى . قال المختار طابت نفسي بقتله ان لم يكن قد بقى من قتلة الحسين غيره ولا ابالى بالموت بعد هذا ثم وقعت الهزيمة على المختار واصحابه فانهزموا الى دار الامامة بالكوفة وتحصن فيها مع أربعائة من اتباعه وحاصرهم مصعب فيها ثلاثة أيام حتى فني طعامهم ثم خرجوا اليه في اليوم الرابع مستقتلين فقتلوا وقتل المختار معهم قتلة أخوان يقال لهما طارف وطريف ابنا عبد الله بن دَجاجة من بني حنيفة وقال أعشى همدان في ذلك

لقد نبئت والأنباء تنمي عما لاق الكوارث بالمذار وما إن سرى اهلاك تومي وان كانوا وحقك فى خسار والكنى سررت عما يلاق أبو إسحق من خزى وعار فهذا بيان سبب قول الكيسانية بجواز البدء على الله عزّ وجل واختلفت الكيسانية الذين انتظروا محمد بن الحنفية وزعموا انه حى محبوس بجبل رضوى الى ان يؤذن له بالحروج واختلفوا فى سبب حبسه هنالك بزعمهم . فنهم من قال لله فى امره سر لا يعلمه إلا هو ولا يعرف سبب حبسه . ومنهم من قال إن الله تعالى عاقبة بالحبس لخروجه بعد قتل الحسين بن على الى يزيد

ابن معاوية وطلَبهِ الأمان منهُ وأخذه عطاه ثم لخروجهِ في وجهِ ابن الزبير من مكة الى عبد الملك بن مُروانِ هـارباً من ابن (١٥ ب) الزبير وزعموا ان صاحبهِ عامر ُ بن ُ واثلةَ الكناني ّسارَ بين يديه وقال في ذلك المسير لأتباعهِ. يا إخواني ياشيعتي لا تبعدوا. وَوازروا المهدى كيا تهتدوا . محمد الخيرات يا محمد انت الإمامُ الطاهرُ المسدَّدُ. لا ابنُ الزبير السامريّ الملْحد. ولا الذي يحنُ اليهِ نقصد. وقالوا انه كان يجب عليه إن يقاتل ابن الزبير ولا يهرب فعصى ربه بتركه قتالَه وعصاه م بقصده عبد الملك بن مروان وكان قد عصاه ُ قبلَ ذلك بقصده يزيدَ بنَ معاويةً ثم إنه ُ رجع من طريقهِ الى ابن مروان الى الطائف ومات بها ابن عباس ودفنهُ ابن ُ الحنفية بالطائف ثم سار منها الى الذر فلما بلغ َ شعب َ رضوى اختلفوا فيهِ فزءمَ المقرُّونَ بموتهِ انه ماتَ فيهِ وزعمَ المنتظرون له أَن الله حبسةُ هنالك (١) وغيبَّهُ عن عيون الناس عقو به ً لهُ على الذنوب التي أضافوها اليه الى ان يؤذن لهُ بالخروح وهو المهديّ المنتظر

ذكر الامامية من الرافضة . هؤلاء الامامية المخالفة للزيدية والكيسانية والغلاة خمس عَشرة فرقة كاملية . ومحمدية . وباقرية .

<sup>(</sup>١) ألاصل هالك

وناوسية أو وشميطية وعمارية واسماعياية ومباركية وووسوية الموقطيعية وأنني عشرية وهشامية وزرارية ويونسية وسيطانية في الكاملية منهم: - هولاه أثباع رجل من الرافضة كان يعرف بأبي كامل وكان يزعم ان الصحابة كفروا بتركهم بيعة على وكفر على بتركه فتالهم وكان يلزمه فتالهم كما لزمه قتال اصحاب صفين وكان بشار بن أرد الشاعر الأعمى على هذا المذهب وروى انه قيل له ما تقول في الصحابة قال كفروا فقيل له في الصحابة قل كفروا فقيل له في الصحابة والمناعر الأعمى على على قتمثل بقول الشاعر الشاعر الشاعر وروى انه قيل له ما تقول في الصحابة والمناعر الشاعر الش

وما شرُّ الثـالات المقالات عن بشار أنه ضمَّ الى ضلالته فى وحكى أصحابُ المقالات عن بشار أنه ضمَّ الى ضلالته فى تكفير الصحابة وتكفير على معهم ضلالتين أخريين إحداها قوله يرجع برجعة الاموات الى الدنيا قبل يوم القيامة كما ذهب اليه اصحابُ الرجعة من الرافضة . والثانية قوله بتصويب إبليس فى تفضيل النار على الارض واستدلوا على ذلك بقول بشار فى شعر له الأرض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة مذكانت النار وقد ردَّ عليه صفوان الأنصارى فى قصيدته التى قال فيها وقد ردَّ عليه صفوان الأرض عنصراً عنصراً

ويخلق في أرحامها وارومها أعاجيب لا تحصى بخط ولا عقد وفي الفعرِ من لجَّ البحار منافع ُ من اللؤلؤ المكنون والعنبر الورد ولا بدُّ من أرض لكل مطيّر وكل سبوح في المائر ذي خيد كذاك وما ينساخ في الارض ماشياً على بطنهِ يمشى المجانب للقصد وفى فلك الاجبال فوق مقطم زَ بُرِجَدُ املاك الورى ساعة الحشد وفي الحَرَّة (١) معادن لهرن مغارات يتحبس بالنقد من الذهب الإبريز والفضَّـةِ التي تروقُ وتُغنى ذا القناعةِ والزهد وكل فلذ من نحاس وآنك(١) ومن زئبقِ حيّ ونوشادر سنــــدى وفيها روانيخ وشب ومرتب ومزمر تشاً غير كاب ولا مكدى

<sup>(</sup>١) هنا بياض بالاصل (٢) الآنك • الرصاص

وفيها ضروب القار (١) والزفت والما(١) وأصناف كبريت مطاولة الوقد ومن أثمدٍ جوز وكلس (٢) وفضة ومن توتیا فے معاربہا ہندی وكل يواقيت الانام وحليها من الارض والاحجار فاخرة المحد وفيها مقام الحل والركن والصفا ومُسْتَلَمُ الْحُجَّـاجِ من جنة الخلد مفاخر للطين الذي كان أصلنا ونحن بنوه غير شك ولا جحد فذلك تدبير" ونفع وحكمة" وأوضح برهمان على الواحد الفرد فيا بن حليف الشؤم واللؤم والعمي وابعد خلق الله من طرق الرشد اتهجو أبا بكر وتخاع بعده عليًا وتعزو كل ذاك الى بُردِ

<sup>(</sup>۱) القارشيء اسود يطلى به السفن والابل وقيل هو الزفت (۲) المها جم مهاة والمهاة البلور (۳) الكلس النورة واخلاطها

كأنك غضبان على الدين كله وطالب ذَحل (۱) لا يبيت على حقد تواتب أقماراً وأنت مشوّه من نسب القرد وأقرب خلق الله من نسب القرد وقد هجا ماد عجرد بشارا وقال في هجائه

ويا أقبح من قرد اذا عمى القرد وقيلَ ان بشَّاراً ما جزع من شيَّ جزَعهُ من هـذا البيتِ وقال يراني فيصفنُي ولا أراهُ فأصفهُ

قال عبد القاهر أكفر هؤلاء الكاملية من وجهين أحدها من جهة تكفيرها جميع الصحابة من غير تخصيص . والثاني من جهة تفضيلها النار على الارض وقد ذكرنا بعض فضائح بشار بن يُرد وقد فعل الله به ما استحقّه وذلك أنه هجا المهدى فأمر به حتى غرق في دجلة (٦) ذلك له خررى في الدنيا ولأهل ضلالته في الآخرة عذاب أليم

ذكر المحمدية \_ هؤلاء ينتظرون محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب ولا يصدقون بقتله ولا بموته و يزعمون أنه في جبل حاجرٍ من ناحية نجد الى ان يؤمَر

<sup>(</sup>١) الذحل . الثأر (٢) الاصل الدجلة

بالخروج. وكان المغيرةُ بنُ سميدِ العجليُّ في صــلاتهِ في التشبيهِ يقول لأصحابه إن المهدى المنتظر محمدُ بنُ عبد الله بن الحسن ابن الحسين بن عليّ ويستدلُّ على ذلك بان اسمـــهُ محمدٌ كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم ابيهِ عبدالله كاسم أبى رسول الله صلى الله عليهِ وسلم وقال في الحديث عن النبيُّ عليــهِ السلام قوله في المهدى" ان اسمـهُ يوافق ُ اسمى واسم ابيهِ اسمَ ابي فلما اظهر محمدُ بنُ عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على دعوته بالمدينة ِ استولى على مكة والمدينة ِ واستولى اخوهُ ابرهيمُ بن عبد الله على البصرة واستولى أخوهما الشالثُ وهو ادريسُ بنُ عبد الله على بعض بلاد المغرب وكان ذلك في زمان الخليفة أبي جعفر المنصور فبعث المنصور الى حرب محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بعيسي بن موسى في جيش كثيف وقاتلوا محمدا بالمدينة وقتلوه في المعركة . ثم أنفذ بعيسي بنموسي ايضاً الى حرب ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على مع جنده فقتلوا ابراهيم بباب حمرين على ستة عشر فرسخاً من الكوفة ومات في تلك الفتنة إدريسُ بنُ عبدالله بن الحسنِ بن الحسينِ بارض المغرب وقيل إنه ُ سمَّ بها ومات عبد ُ الله بن الحسن بن الحسين والدُّ اولئك الاخوة الثلاثة في سجن المنصور وقبره ُ

بالقاد سيَّة وهو مشهد معروف يزارُ فلما قُتلَ محمدٌ بن عبد الله ابن الحسن بن الحسين بالمدينة اختلفت المغيرية ُ فيه فرقتين فرقة أُقرُّوا بقتلهِ وتبرُّ وا من المُغيرة بن سعيد العجلي وقالوا إنه كُذُب في قواهِ إِنَّ محمدَ بنَ عبد الله بن الحسن بن الحسين هو المهدئ الذي ملك الارض كانه فتُل وما ملك الأرض. وفرقة منهم تَبتت على مُوالاة المُغيرة بن سعيد العجلي وقالت إنه صدق في قولهِ إِن المهدى معمدُ بن عبد الله وإنه لم يُقتل وإنما غابَ عن عيون الناس وهو في جبل حاجر من ناحية نجد مقيمٌ هناكَ الى ان يؤمرَ بالخروج فيخرجَ ويملك الارض وتُعقد البيعةُ بمكةً بين الرُكُن والمقام ويحيا له من الاموات سبعة عشر رجلاً يُعطي كل واحد منهم حرفاً من حروف الاسم الأعظم فيهزمون الجيوش. وزعمَ هولاء أن الذي قتله ُ جند ُ عيسي بن موسى بالمدينة لم يكن محمد بن عبد الله بن الحسن فهذه الطائفة يقال لهم المحمدية لانتظارهم محمد بن عبد الله بن الحسن وكان جابر بن بزيد الجُمني " على هذا المذهب وكان يقول برجمة الأموات الى الدنيا قبل القيامة وفي ذلك قال شاعر هذه الفرقة في شعر له

الى يوم يَوُّوبُ الناسُ فيهِ الى دنياهِ قبلَ الحساب وقال أصحابنا لهذه الطائفة. إن أجزتم ان يكون المقتول بالمدينة

غير محمد بن عبد الله بن الحسن واجزتم ان يكون المقتول منا شيطاناً تصوّر للناس في صورة محمد بن عبد الله بن الحسن وأصحابه فأ جيزوا بأن يكون المقتولون بكر بلاء غير الحسين وأصحابه وإنما كانوا شياطين تصوّر واللناس بصور الحسين واصحابه وانتظروا حسيناً كما انتظرتم محمد بن عبد الله بن الحسن او انتظروا علياً كما انتظرته السبابية منكم الذين زعموا أنه في السحاب والذي قتله عبد الرحمن بن ملجم كان شيطاناً تصوّر للناس بصورة على قتله عبد الرحمن بن ملجم كان شيطاناً تصوّر للناس بصورة على وهذا ما لا انفصال لهم عنه والحمد لله على ذلك

ذكر الباقرية منهم - هؤلاء قوم ساقوا الإمامة من على الموروف ابن ابى طالب رضى الله عنه في اولاده الى محمد بن على المهروف بالباقر وقالوا ان علياً نص على امامة ابنه الحسن ونص الحسن على امامة ابنه على بن على امامة ابنه على بن الحسين زين العابدين ونص زين العابدين على إمامة محمد بن على المعروف بالباقر و زعموا انه هو المهدى المنتظر بما رُوى أن النبي عليه السلام قال لجابر بن عبد الله الانصاري انك تلقاه فاقرأه منى السلام وكان جابر آخر من مات بالمدينة من الصحابة وكان قد عمي في آخر عمره وكان يمشى في المدينة ويقول يا باقر يا باقر يا باقر على المدينة متى المدينة متى ألقاك فراً يوماً في بعض سكك المدينة

ان جعفراً نصب ابنه إسماعيل الإمامة بعده فلما مات اسماعيل في حياة أبيه علمنا أنه إنما نصب ابنه اسماعيل للدلالة على امامة ابنه محمد بن إسماعيل والى هذا القول مالت الاسماعيلية من الباطنية وسنذكرهم في فِرَق الفلاة بعد هذا

ذكر الموسوية منهم . هؤلاء الذين ساقوا الإمامة الى جعفر ثم زعموا أن الإمام بعد جعفر كان ابنه موسى بن جعفر وزعموا أن موسى بن جعفر حي لم يمت وأنه هو المهدي المنتظر وقالوا إنه دخل دار الرشيد ولم يخرج منها . وقد علمنا إمامته وشككنا في موته فلا نحكم في موته إلا بيقين . فقيل لهذه الفرقة الموسوية اذا شككتم في حياته وموته فشكوا في امامت ولا تقطموا القول بانه باق وانه هو المهدى المنتظر هذا مع علمكم بأن مشهد موسى بن جعفر معروف في الجانب الغربي من بغداد يزار . ويقال لهذه الفرقة موسوية لانتظارها موسى بن جعفر ويقال لها الممطورة ايضاً لان يونس بن عبد الرحمن القمي كان من القطيعية وناظر المعلورة بعض الموسوية فقال في بعض كلامه انتم أهون على عيني من الكلاب الممطورة

 <sup>\* (</sup>ملاحظة) الورقة رقم ١٩ مفقودة من الاصل وقد ذكر ذلك في (كتالوج)
برلين ولذا لزم التنبيه

ذكر المباركية ، هؤلاء يريدون الإمامة في ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر كدءوك الباطنية فيه وقد ذكر أصحاب الانساب في كتبهم أن محمد بن إسماعيل بن جعفر مات ولم يُمقّب ذكر القطيعية منهم - هؤلاء ساقوا الإمامة من جعفر

الصادق الى ابنـه موسى وقطَعُوا بموت موسى وزعموا أن الإمام بعده سِبطُ محمد بن الحسن الذي هو سِبطُ على بن موسى الرضا. ويقال لهم الاثنا عشرية ايضاً لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثاني عشرَ من نسَبهِ إلى على بن أبي طالب رضي الله عنهُ واختلفوا في سن هذا الثاني عشر عند موت ابنه . فنهم من قال كان ابن أربع سنين . ومنهم من قالكانَ ابنَ ثماني سنين واختلفوا في حكمه في ذلك الوقت . فمنهم من زعم أنه في ذلك الوقت كان إمامًا عالمًا بجميع ما يجب أن يعلمهُ الإمام وكان مفروض الطاعة على الناس. ومنهم من قال كان في ذلك الوقت إماماً على معنى ان الإمام لا يكون غيره . وكانت الاحكام يومئذ إلى العلماء من اهـل مذهبه الى أوان بلوغه فلما بلغ تحققت إمامته ووجبَت طاعته وهو الآن الإمام الواجب طاعته وانكان غائباً

ذكر الهشامية منهم - هؤلاء فرقتان فرقة تنسب الى هشام ابن الحكمَ الرافض والفرقة الثانية تنسب الى هشام بن سالم

الجواليق وكلتا الفرقتان قد ضمَّت الى خيرتها فى الامامة ضلالتها فى التجسيم وبدعتها فى التشبيه

ذكر قول هشام بن الحكم – زعم هشام بن الحكم ان معبوده جسم في ذو حدِّ ونهاية ٍ وانه طويل عريض عميق وأنَّ طوله مثل عرضهِ مثل ُعمقهِ ولم يُثبت طولاً غير الطويل ولا عرضاً غير العريض. وقال ليس ذهابهُ في جهة الطول أزيد على ذهابه فى جهة العرض وزعم ايضاً أنه نور ساطع يتلألأ كالسبيكة الصافية من الفضة وكاللؤلؤة ِ المستديرة من جميع جوانبها . وزعم ايضاً أنه ذولون وطعم ورائحة ومجسَّة وان لونهُ هو طعمهُ وطعمـهُ هو رائحتُه ورائحتهُ هو مجسَّتُه ولم يُثبت لونَّا وطعمــاً هما نفسه بل زعم انه هو اللون وهو الطعم. ثم قال قد كان الله ولا مكان ثم خلق المكانبان تحرَّك فحدث كانه بحركتهِ فصار فيهِ ومكانه هو العرش وحكى بعضهم عن هشام أن قال في معبوده أنهُ سبعة اشبار بشبر نفسه كأنه قاسه على الانسان لأن كل انسان في الغالب من العادة سبعة اشبار بشبرنفسه

وذكر ابو الهذيل في بعض كتبهِ انه لِتي هشام بن الحكم في مكة عند جبل أبى قبُبْس فسألهُ أيّهما أكبر معبوده أم هذا الجبل؟ قال فاشار الى ان الجبل يوفي عليهِ تعالى ان الجبل أعظم منهُ وحكى ابن الرّوندى في بعض كتبهِ عن هشام أنه قال بين الله وبين الاجسام المحسوسة تشابه من بعض الوجوه لولا ذلك ما ذلت عليه

وذكر الجاحظ في بعض كتبهِ عن هشام انه قــال انَّ الله عزَّ وجلَّ انما يعنمُ ما تحت الثرى بالشماع المتصل منه والذاهب في عمق الأرض. وقالوا لولا مماسة شعَّاعهِ لما ورا، الاجسام السائرة لما رأى ما وراءها ولا عَلَمَها . وذكرَ أبو عبسى الورَّاقُ في كتابهِ أنَّ بعض أصحابِ هِشام أجابهُ الى أنَّ الله عزَّ وجلَّ مماس" لعرشهِ لا يُفصَلُ عن العرش ولا يفصلُ العرش عنــ هُ. وقد رُوي أنَّ هِشِاماً مع ضلالتهِ في التوحيدِ ضلَّ في صفاتِ الله أيضاً فأحالَ القولَ بأنَّ الله لم يزل عالماً بالاشياء وزعمَ أنهُ علمَ الاشياء بعدَ أَنْ لم يكن عالماً بها بعلم وان العلم صفة لهُ ليست هي هو ولا غيرَه ولا بعضهُ قال ولا يقال لعلمهِ انهُ قديم ولا مُحْدَثُ لانهُ صفةً وزعمَ ان الصفةَ لا توصف. وقال أيضاً في قدرة الله وسمعهِ وبصرهِ وحياتهِ وإرادتهِ انها لا قديمة ولا مُحْدَثَةٌ لان الصفة كلا توصف وقال فيها انها هي هو ولا غيره . وقال ايضاً لوكان لم يزل عالماً بالملومات لكانت المعلومات أزليةً لانهُ لا يصبح عالم الا بمعلوم موجود كأنهُ أحالَ تعلق العلم بالمعدوم

وقال ايضاً لو كان عالماً بما يفعله عباده قبل وقوع الافعال منهم لم يصح منهُ الاّ اختيارُ العبادِ وتكليفُهم . وكان هشامٌ يقول في القرآن انهُ لا خالقُ ولا مخلوقٌ ولا يقال انهُ غيرُ مخلوق لانهُ صفة والصفة ُ لا توصف عنده . واختلفت الرواية عنهُ في أفعـال العباد فرُوي عنهُ انها مخلوقة لله عزَّ وجلَّ وروى عنه انها معان وليست باشيا. ولا أجسام لان الشي عنده لا يكون إلا جسماً. وكان هشام يجيز على الانبياء العصيات مع قوله بعصمة الاغمة من (') الذنوب وزعم ان نبية صلى الله عليهِ وسلم عصَى ربَّه عزَّ وجلَّ في أُخذ الفدا من أساري بدر غير ان الله عزَّ وجلَّ عني عنهُ وَتَأْوِلُ عَلَى ذَلِكَ قُولُ اللهُ تَعَالَى ﴿ لَيَغَفِّرَ لِكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذُنبِكَ وما تأخَّر ) وفرق في ذلك بين النبي والإِمام بانَّ النبي إذا عصى اتاه الوحي بالتنبيه على خطاياه والإمام لا يَنزل عليهِ الوحيُّ فيجب أن يكون معصوماً عن المعصية . وكان هشام على مذهب الإمامية في الامامة وأكفره سائرُ الامامية باجازته المعصية على الانبياء وكان هشام يقول بنفي نهاية أجزاء الجسم وعنه أخذ النظام إبطال الجزء الذي لا يتجزى

وحكى زرقان عنه في مقالتهِ أنه قال بمداخلة الاجسام بعضها

<sup>(</sup>١) الاصل مع

فى بعض كما أجاز النظام تداخل الجسمين اللطيفين في حيز واحد وحكى عنه زرقان انه قال: الانسان شيئات بدن وروح و والبدن موات والروح حسّاسة مدركة فاعلة وهي نور من الانوار: وقال هشام في سبيل الزلزلة بان الارض مركبة من طبائع مختلفة يمسك بعضها بعضاً فاذا ضعفت طبيعة منها غلبت الاخرى فكانت الزلزلة فان ازدادت الطبيعة ضعفاً كان الخسف

وحكى زرقان عنهُ أنه أجاز المشى على الماء لغَيرِ نبي مع قوله بأنه لا يجوز ظهورُ الاعلام المُعجزة على غير نبي مع قوله

ذكر هشام بن سالم الجواليق \_ هذا الجواليق مع رفضه على مذهب الامامية مفرط في التجسيم والتشبيه لانه زعمان معبوده على صورة الانسان ولكنه ليس بلحم ولا دم بل هو نور ساطع بياضاً. وزعم انه ذو حواس خمس كحواس الانسان وله يد ورجل وعين وأذن وأفت وفي وانه يسمع بغير ما يبصر به وكذلك سائر حواسه متغايرة وأن نصفه الأعلى مجوف ونصفه الاسفل مصمت وحكى ابو عيسى الور اق أنه زعم أن لمعبوده وفرة سودا، وانه نور أسود وباقيه لور أييض

وحكى شيخنا أبو الحسن الاشعرى في مقالاته أنَّ هشامَ بن سالم قال في ارادة الله تعالى بمثُلِ قولِ هشام بن الحكم فيها وهي

أن ارادته حركة وهي معنّى لا هي الله ولا غيره وان الله تعالى اذا أراد شيئًا تحرك فكانما أراد قال. ووافقها أبو مالك الحضرَميّ وعلى ثبنُ ميثم وهما من شيوخ الروافض ان ارادة الله تعالى حركة غير انهما قالا إن إرادة الله تعالى غير انهما قالا إن إرادة الله تعالى غير انهما قالا إن إرادة الله تعالى غير "

وحُـكي ايضاً عن الجواليتي أنه قال في أفعال العباد أنها أجسام لانهُ لا شئ في العالم إلا الاجسام وأجاز ان يفعل العباد الاجسام ورُوى مثل هذا القول عن شيطان الطاق ايضاً

ذكر الزرارية منهم . هؤلاء اتباع على زرارة بن أعين وكان على مذهب القحضية القائلين بامامة عبد الله بن جعفر ثم انتقل الى مذهب الموسوية وبدعته المنسوبة اليه قوله بان الله عز وجل لم يكن حيا ولا قادراً ولا سميعاً ولا بصيراً ولا عالماً ولا مريداً حتى خلق لنفسه حياة وقدرة وعلماً وإرادة وسمعاً وبصراً فصار بعد أن خلق لنفسه هذه الصفات حياً قادراً عالماً مريداً سميعاً بعد أن خلق لنفسه هذه الصفات حياً قادراً عالماً مريداً سميعاً الله وحدوث كلامه وعليه نسجت القدرية البصرية تولها بحدوث قول الله وإرادته وإدراكاته

ذكر اليونسية منهم · هؤلاء اتباع يونس بن عبد الرحمن القُمّى وكان في الامامية على مذهب القطيعية الذين قطعوا بموت

موسى بن جعفر وهو الذى لقب الواقفة فى موت موسى بالكلاب الممطورة وأفرط يونس هـذا فى باب التشبيه فزعم ان الله عز وجل يحمله حمَلة عرشه وهو أقوى منهم كما ان الكرسى يحمله رجلاه وهو أقوى من رجليه واستدل على أنه محمول بقوله (ويَحْمِل عرش ربّك فوقهم يومئذ عمانيه) وقال اصحابنا الآية دلالة على ان العرش هو المحمول دون الرب تعالى

ذكر الشيطانية منهم . هؤلاء أتباع محمد بن النمان الرافضي الملقب بشيطان الطاق إلى ابنه موسى وقطع بموت موسى وانتظر بعض أسباطه وشارك هشام بن سالم الجواليق في دعواها أن أفعال العباد أجسام وأن العبد يصح أن يفعل الجسم وشارك هشام بن الحركم وتكليفهم وزعم ايضاً أن الله تعالى إنما يعلم الاشياء اذا قدرها وأرادها ولا يكون قبل تقديره الاشياء عالماً بها

قال عبد القاهر قد ذكرنا في هـذا الفصل فِرَق الرفض بين الزيدية والكيسانية منهم اليوم مغمورون في غمار أخلاط الزيدية والإمامية وبين الزيدية والامامية منهم معاداة تورث تضليل بعضهم بعضاً وقال بعض شعراء الإمامية يَهْجي الزيدية

يا ايُّهَا الزيديةُ المهملةُ إمامكم ذا آفةٌ مُرسلهُ

ياضات الحق تباً لكم غُصتم فاخرجتم لنا جندلة فاجابة شاعر الزيدية إمامنا منتصب قائم لا كالذي يطلب بالعربلة كل إمام لا يُرَى جهرة ليس يساوى عندنا خردلة قال عبد القاهر قد أجبنا الفريقين عن شعرها بقولنا يا أيّم الرافضة المبطلة دعواكم من أصلها مبطلة إمامكم ان غاب في ظلمة فاستخرجوا الغائب بالمشعلة أوكان مفموراً بانماركم فاستخرجوا اللغمور بالغربلة وكن مفموراً بانماركم فاستخرجوا اللغمور بالغربلة وفيهما للمهتد مقنع حكى بهذين لنا منزلة وفيهما للمهتد مقنع حكى بهذين لنا منزلة

**%≒≡**;₩

## لفطالثانی

﴿ من فصول هذا الباب في بيان مقالات فِرَق الخوارج ﴾ قد ذكرنا قبل هذا أنَّ الخوارج عشر ون فرقة وهذه اسماؤها والحكِّمة الاولى و الأزارِقة . والنَجدَات والصَّفرية و ثم العجارِدة المفترقة فروَقاً منها الخازمية والشُعيبية والمعلومية . والجهولية .

وأصحاب طاعةٍ لا يُراد الله تعالى بها. والصلتية . والاخنسية . والشَّيبيةُ . والشَّيبانية . والمعبديةُ . والرشيديةُ . والمكرُميةُ . والخرية أ. والشمراخية أ. والابراهيمية أ. والواقفة أ . والاباضية منهم افترقت فرقاً معظمها فريقان حفصية "وحادثية" فأما النزيدية من الأباضية والميمونية من العجاردة فانهما فرقتان من عُلاةِ الكَفَرَة الخارجين عن فرَق الامة وسنذكرها في باب ذكر فِرَق الغلاة بعد هذا ان شاء الله عزُّ وجلُّ . وقد اختلفوا فيما يجمعُ الخوارج على افتراق مذاهبها فذكرَ الكعيُّ في مقالاتهِ أن الذي يجمعُ الخوارج على افتراق مذاهبها إكفار على وعثمان والحكمين وأصحاب الجل وكل من رضي بتحكيم الحكمَيْن والإكفار بارتكاب الذنوب ووجوب الخروج على الإِمام الجائر. وقالشيخنا أبو الحسن الذي يجمعُها إكفار على وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوَّب الحكمين اوأحـدهما ووجوب الخروج على السلطان الجائر ولم يرضَ ما حكاه الكميُّ من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب . الصواب ما حكاه شيخنا أبو الحسن عنهم وقد أخطأ الكميُّ في دعواه إجماع الخوارج على تكفير مرتكبي الذنوب منهم . وذلك ان النجدات من الخوارج لا يكفّرون أصحاب الحدود من موافقتهم وقــد قال قوم من الخوارج ان

التكفير انما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد مخصوص فاما الذي فيهِ حدثُ اوعيد في القرآن فلا يزاد صاحبه على الاسم الذي ورد فيه مثل تسميته زانياً وسارقاً ونحو ذلك . وقد قالت النجدات إن صاحب الكبيرة من موافقتهم كافر نعمة وايس فيه كفر دين وفي هذا بيان خطا الكعبي في حكايته عن جميع فيه كفر دين وفي هذا بيان خطا الكعبي في حكايته عن جميع الخوارج تكفير أصحاب الذنوب كلهم منهم ومن غيره وانما الصواب فيما يجمع الخوارج كلها ما حكاه شيخنا الحسن رحمه الله من تكفيره علياً وعثمان وأصحاب الجل والحكمين ومن صوب بهم اوصوب احدها أو رضى بالتحكيم ونذكر الآن تفصيل كل فرقة منهم إن شاء الله عز وجل

ذكر المحكِّمة الأولى منهم - يقال للخوارج محكَّمة وشَرَاة واختلفوا في اول من تشرَّى منهم فقيل عُروة بنُ حُدير أخو مرادس الخارجيّ وقيل اولهم يزيد بن عاصم المحاذيّ وقيل رجلُ من ربيعة من بني يشكر كان مع عليّ بصفيّن فلما رأى اتفاق الفريقين على الحيكمين استوى على فرسه وجمل على أصحاب معاوية وقتل منهم رجلاً وحمل على أصحاب على وقتل منهم رجلاً وممل على أصحاب على وقتل منهم رجلاً من فاد كمهما ثم فاتل أصحاب على قد خلعت عليًا ومعاوية وبرئت من حكمهما ثم قاتل أصحاب على قتله قوم من همذان ثم إن

الخوارج بعد رجوع على من صفيّن الى الكوفة ِ انحـازوا الى حروراً وهم يومئذ ِ اثنا عشر ألفاً ولذلك سميت الخوارج حَرورية وزعيمهم يومئذٍ عبـــد الله بن كوًّا وشبْت بن ربمي وخرج اليهم عليٌّ وناظَرهم ووضُّحت حجته عليهم فاستأمن اليهِ ابن الكوَّا مع عشرة من الفرسان وانحاز الباقون منهم الى النهروان وأمَّروا على أنفسهم رَجُاين . أحدهما عبد الله بن وهب الراسيّ والآخر حُرَةُوصٌ بنُ زُهيَر البجليِّ العُرَني المعروف بذي الثديةِ والتقَوْا في طريقهم الى نهرَوان برجل رأوْهُ يهرَبُ منهم فأحاطوا به وقالوا لهُ مَن أنتَ ؟ قال أنا عبدُ الله بنُ حُبَاب بن الأرتّ . فقالوا له حدَّثنا حديثاً سمعته عن أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (٢٣ب) سممت أبي يقولُ قالَ رسولُ الله صلى الله عليهِ وسلم .ستكون فتنة القاعد فيها خيرٌ من القائم والقائم خيرٌ من الماشي والماشي خيرٌ من الساعي فمن استطاع َ ان يكون َ فيها مقتولاً فلا يكونن َّ قاتلاً . فشدَّ عليهِ رجلُ من الخوارج يقال له مسمع بن قدَّلي بسيفهِ فقتله فجرَى دمه فوق ماء النهر كالشراك الى الجانب الآخر ثم إنهم دخلوا منزله وكان في القرية التي قتلوه على بابها فقتلوا ولده وجاريتهُ أم ولدهِ ثم عسكر وا بنهروان وانتهى خبرُهم الى علىِّ رضى الله عنهُ فسار اليهم فيأر بعة ألفٍ من أصحابهِ و بين  $(\wedge)$ 

يديهِ عدى من حاتم الطائي وهو يقول نسيرُ اذا ما كاع قـوم وبلَّدُوا برايات صدق كالنسور الخوافق الى شرّ قوم من شُراة تحزَّبوا وعادَوْا إِلهَ الناس رب المشارق طغاةٍ عماةٍ مارقين عن الهُدى وكلُّ ينفي قواهُ غير صادق وفينًا على خوالممالي يقودنا اليهم جهاراً بالسيوف البوارق فلما قرُب على منهم أرسلَ اليهم على ۖ أن سلَّمُوا قاتلُ عبد الله ابن حبَّاب فأرسلوا الهِ . إنَّا كلنا قتلهُ وائن ظفرنا بك قتلنــاك فاتاهم على في جيشه وبرزوا اليه بجمعهم فقال لهم قبلَ القِتبال ماذا نقَمتم مني ؟ فقالوا له اوَّل ما نقَمنا منك أنا قاتلنا بين يديك يومَ الجَمَلَ فلما انهزمَ أصحاب الجمل أَبَحْتَ لنا ما وجدنا في عسكر همن المال ومنعتنا من سبي نسائهم وذراريهم (١٧٤) فكيف استحلات مالهم دونَ النساء والذرِّيَّةِ ؟! فقال إنما أَبَحتُ لَكُم أموالهم بدلاً عما كانوا أغاروا عليهِ من بيت مال البصرة قبل قدومي عليهم. والنساء والذرية لم يقاتلونا وكان لهم حكم الاسلام بحكم دار الاسلام ولم يكن منهم ردَّة عن الاسلام ولا يجوز استرقاق من لم يكفر. و بعد لوا بَحْتُ لَكُم النساء أيتُكُم يأخذ عائشة في سهمه ؟ فحجل القوم من هذا ثم قالوا له . نقمنًا عليك محو إمرة امير المؤمنين على اسمك في الكتاب بينك وبين معاوية لما نازَعَكَ معاوية في ذلك

فقال . فعلت ُ مثــل ما فعل رسول الله صلى الله عليــهِ وسلم يوم الحُدَيبية حين قال له سُهيل بن عمر و . لوعلِمتُ انك رسولُ الله لما نازءتُكَ ولكن أكتب باسمك واسم ابيك فكتب (هذا ما صالح عليهِ محمد بنُ عبدِ الله وسُهيَلُ بنُ عمر و) وأخبرني رسول الله صلى الله عليهِ وسلم أن لى منهم يوماً مثل ذلك فكانت قصتى في هذا مع الأبناء قصة رسول الله عليهِ السلام مع الآباء فقالوا له فل قلت للحكمين إنكنت اهلاً للخلافة فأثبتاني فإنكنت في شكٍّ من خلافتك فغيرُك بالشكِّ فيك اولى فقال إنما أردتُ بذلك النَّصَفَةُ (') لمعاوية ولو قلت للحكمين احكما لى بالخلافة لم يرضَ بذلك معاوية وقد دعا رسول الله عليهِ السلام نصارى بجران الى المباهلة وقال لهم: تعالَوا ندع ابناء ناوابناء كمونساء ناونساء كموانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين: فانصفهم بذلك عن نفسه (٢٤ب) ولو قالَ ابتهل فاجعل لهنة الله عليكم لم يرض النصاري بذلك. لذلك أنصفَت انا معاوية من نفسي ولم أدر غدرَ عمرو بن العاص قالوا. فَلْمَ حَكُمتَ الحَكُمينِ فِي حَقٌّ كَانَ لِكُ فَقَالَ وَجِدْتُ رسول الله صلى الله عليهِ وسلمَ قد حكَّم سعد بنَ معاذ في بني قُرَ بظة ولوشاء لم يفعل وأقمتُ إنا ايضاً حكماً لكن حكمُ رسول الله عليهِ

<sup>(</sup>١) النصفة ١ اسم من الانصاف

السلام حكمَ بالعــدل وحكمي خُدعَ حتى كان من الامر ماكانَ فهل عندكم شيء سوى هذا فسكت القوم وقال اكثرهم صدق والله وقالوا التوبة ُ واستأمنَ اليهِ منهم يومئذٍ ثمانيةُ الفِ وانفردَ منهمأر بعة آلاف بقتالهِ مع عبدالله بن وهب الراسبي وحرُقوص بن زُهير البحلي وقال عليُّ للذينَ استأمنوا اليهِ . اعتزلوني في هذا اليوم. وقا تَلَ الخوارجَ بالذينَ قَدِموا معهُ من الكوفةِ وقالَ لاصحابهِ قاتلوهم فوالذي نفسي بيده لا يُقتَلُ منا عشرة ولا ينجو عشرة منهم فقُتُلَ من أصحاب على يومئذ تسعة وهم دويبية بن ا وَبرَة البجلي وسمدُ بنُ مجالد السيبمي وعبدُ الله بن حمَّاد الجهيري ورقانة بن واثل الارجى والفياض بن خليل الازدى وكَبسوم بن سلمة الجُهْني وعُتبة بن عبيد الخولاني وجميع بن جُشم الكندي وحبيب بن عاصم الأودى قُتِلَ هولاءِ النسعــةُ تحتَ رايةِ على " رضى الله عنهُ فحسَبُ. و بَرَزَ حُرَقوص بنُ زُهير الى على وقال يا بنَ أَبِي طَالَبِ وَالله لا نُريدُ بِقَتَالِكَ إِلَّا وَجِهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخَرَةَ ـ وقال له على " بل مثلكم كما قال الله عزَّ وجلَّ (هَلَ ننبَّنكُمُ بالأُخسرين أعمالاً(١٢٥) الذينَ صَلَّ سَعَيْهُم فِي الحياةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسَبُونَ أَنَّهُم يُحسنُون صِنْعاً ) منهم أنتم وربّ الكعبة ثم حمل عليهم في أصحابه وقُتُلَ عبد الله بنَ وهبٍ في المبارزة وصُرعَ ذو الثدية عن فرسه

وقتلت الخوارج يومئذٍ فلم يُفلت منهم غيرُ تسعة أنفس صار منهم رجلان الى سجستان. ومن اتباعهما خوارج سجستان ورجلان صارا الى اليمن. ومن أتباعهما أباضية اليمن ورجلان صارا الى عمان ومن اتباعهما خوارج ُعمان ورجلان صارا الى ناحيةِ الجزيرة . ومن اتباعهما كان خوارجُ الجزيرة ورجل منهم صار الى تلّ مورون وقال على ٌ لاصحابه يومئذٍ . اطلبوا ذا الثدية فوجدوه تحت دالية ورأوا تحت يدهِ عند الابط مثل ثدى المرأة فقــالَ صدقَ اللهُ ا ورسولة وأمرَ فقُتُلَ فهـ ذه قصة المحكّمة ُ الاولى. وكان دينهم اكفارُ على وعثمانَ وأصحاب الجَمَل ومعاوية واصحابهِ والحكمين ومَنْ رضي بالتحكيم وإكفارُ كلِّ ذي ذنبٍ ومُعصيةٍ ثم خرج على على بعد ذلك من الخوارج جماعة كانوا على رأي الحكمة الاولى منهم أشرسُ بن ُ عَوْفٍ وخرجَ عليهِ بالأنبار وغلَفةُ االتَيمي مِن تيم عدى خرج عليه عاسيذان والاشهب بن بشر العربي خرج عليه بحر جرايا وسعد بن قُفُلِ خرج عليهِ بالمدائن وابو مَرْيم السمديُّ خرجَ عليهِ في سُواد الكوفةِ فاخرجَ على الى كلُّ واحد منهم جيشاً مع قائدٍ حتى قتلوا أولئك الخوارجَ ثم قُتلَ على وضي الله عنهُ في تلك السنةِ في شهر رمضانَ سنــةَ ثماني وثلاثين من الهجرة فلما استوَت الولاية لماوية خرج عليهِ وعلى من بعده الى

زمان الازارقة (٢٥ ب) قوم كانوا على رأى المحكمة ُ الأولى منهم عبد ُ الله بنُ جوشا الطائيُّ خرجَ على معاويةً بالنُّخيلة من سواد الكوفة فأخرجَ ماويةُ اليهِ اهل الكوفةِ حتى قتلوا اوائكَ الخوارجَ ثمَّ خرج عليهِ حَوْثرة بن وداع الأسدى وكان من المستأمنين الى على يومَ النهروان في سنة احدى وأربعين ثم خرج قروة بن نوفل الأشجعيُّ والمستوردُ بنُ عَلْقَمَةَ التَّميميُّ على المُغيرَةِ بن شُعبةً وهو يومئذ اميرُ الكوفة من قبل معاوية فقتُلا في حربهِ ثم خرجَ مُعَـادُ بنُ جَرَير على المُفيرَةِ فَقُتُلَ فِي حربهِ ثُم خرجَ زيادُ بنُ خرَّاشُ العجلي على زياد بن أبيهِ فقُتُل في حربهِ وخرجَ قُرَيبُ بن مُرَّة على عُبَيد الله بن زياد وخرجَ عليهِ ايضاً زحاف بن ُ رحر الطنَّى واستعرضا النياس في الطريق بالسيف فأخرج بن ُ زيادٍ اليهما بعباد بن الحُصَين الحَيطى في جيش فقتلوا اولئك الخوارج فهولاءهم الخوارج ُالذين عاونوا على المحكمة الاولى قبل فتنة الأَزارقة

ذكر الأزارقة منهم - هولاء اتباع أنافع بن الازرق الحَنفي المكنى بأبي راشد ولم تكن للخوارج قط فرقة اكثر عدداً ولا أشد منهم شوكة والذي جمهم من الدين أشياء منها قولهم بأن مخالفيهم من هذه الامة مشركون. وكانت المحكمة الاولى يقولون

إنهم كفرة لا مُشركون ومنها قولهم إنَّ القَعَدَة ممن كان على رأيهم عن الهجرة اليهم مشركون وإن كانوا على رأيهم. وكانت المحكمة الاولى لا يَكفّر ون القعَدَة عنهم اذا كانوا على رأيهم. ومنها أنهم أوجبوا امتحان من قصد عسكره (٢٦ ا) إذا ادّعي أنه منهم أن يُذفع اليهِ اسير من مخالفيهم وأمروه بقتله فإن قتله صدَّقوه في دعواه أنهُ منهم وان لم يقتله قالوا هذا منافق ومشرك وقتلود. ومنها أنهم استباحوا قتل نساء مخالفيهم وقتل أطفالهم وزعموا أن الاطفال مشركون وقطعوا بأن أطفال مخالفيهم مخلَّدُون في النــار واختلفوا في أول من أحدث ما انفردت الأزارقة به من إكفـار القمدة عنهم ومن امتحان من قصد عسكرهم فنهم من زعم أن أوّل من أحدث ذلك منهم عبد ربهِ الكبيرُ ومنهم من قال عبـ د ربهِ الصغير ومنهم من قال أول من قال ذلك رجلٌ منهم اسمهُ عبد الله ابنُ الوَضين وخالف نافع بن الأزرق في ذلك واستشابه منه فلما مات ابن الوضين رجعُ نافعٌ واتباعهِ الى قوله وقالوا. كان\الصواب معهُ ولم يكفّر نافعُ نفسه بخلافه إياه حينخالفه وأكفر من يخالفهُ بعد ذلك ولم يتبرّاً من الحكمة الاولى في تركهم إكفار القعَدَة عنهم وقال ان هذا شيٌّ ما زلنا دونهم وأكفر من يخالفهم بعد ذلك في اكفار القعدة عنهم وزعم نافع ٌ واتباعهُ أن دار مخالفيهم دارگفرٍ

ويجوز فيها قتل الأطفال والنساء وأنكرَت الأزارنة الرجم واستحلُّوا كفرَ الأمانة التيأمر الله تعالى بأدائها وقالوا. انمخالفينا مشركون فلا يلزمنا إذاً امانتنا إليهم ولم يقيموا الحــد على قاذف الرجل المحصن وأقاءوه على قاذف المحصنات من النساء وقطعوا يد السارق في القليل والكثير ولم يعتبروا في السرِقَةِ نِصابًا وأكفرتهم الأمة في هذه البدع التي (٢٦ ب) أحدثوها بعد كفرهم الذي شاركوا فيهِ المحكمة الاولى فبالموا بكفرِ على كفرِ كمن باء بغضب على غضب وللكافرين عـ ذاب مين . ثم الازارقة بعد اجتماعها على البدع التي حكيناها عنهم بايعوا نافع بنَ الازرق وسمَّوْه أمير المؤمنين وانضمَّ اليهم خوارجُ عمان واليمـان فصاروا اكثرمن عشرين أَنْفاً واستولوا على الأهواز وما وراءِها من أرض فارس وكرمان وجبوا خراجها . وعاملُ البصرة يومنذ عبد الله بن الحرث الخزاعيُّ من قِبَل عبد الله بن الزُبيَر فأخرج عبد الله بنُ الحرث جيشاً مع مسلم بن عبس بن كُريز بن حبيب بن عبد شمس لحرب الأزارقة فاقتتل الفريقان بدولاب الاهواز فقتــل مسلمُ ابن عبس وأكثر أصحابه فخرج الى حربهم من البصرة عثمان ابن عبيد الله بن معمر التميمي في ألني فارسٍ فهزمتهُ الازارقة فخرج اليهم حارثة بن بدرِ الفداني في ثلاثة آلاف من جند البصرة فهزمتهم الازارقة فكتب عبد الله بن الزُبير من مكة الى المُهَلّب ابن أبي صُفْرَةً وهو يومثذ بخراسان يأمره بحرب الازارقة وولاه ذلك فرجع المرتب الى البصرة وانتخب من جندها عشرة آلاف وانضمَّ اليهِ قومهُ من الأزد فصار في عشرين أَلْفًا وخرج وقاتلَ الأزارقة وهزمهم عن دولاب الأهواز إلى الأهواز ومات نافع ُ ابنُ الأزرق في تلك الهزيمة وبايعت الأزارقة بعده عُبيد الله بن مأمون التميمي وقاتلهم المهاب بعد ذلك بالاهواز فقتل عبيد الله بن مأمون في تلك الواقعة وقتل (٧٧ ا) ايضاً أخوه عثمان بن مأمون مع ثلثمائة من أشد الأزارقة وانهزم الباقون منهم الى ايدج وبايعوا قطَرَى َّ بن الفُجاءَةِ وسمَّوْه أمير المؤمنين. وقاتلهم المهلَّب بعد ذلكُ حروباً كانت سجالاً وأنهزمت الأزارقة في آخرها الىسابور من أرض فارس وجعلوها دار هجرتهم وثبت المهلّب وبنوه وأتباعهم على قتالهم تسع عشرة سنة عضها في أيام عبد الله بن الزُبير وباقيها في زمان خلافة عبد الملك بن مروان وولاية الحجاج على العراق وقرر الحجاج المهآب على حرب الازارقة فدامت الحرب في تلك السنين بين المهلُّ وبين الازارقة كرًّا وفرًّا فيما بين فارس والاهواز الى أنوقع الخلاف بين الازارقة ففارق عبد ربّه الكبير قطَرياً وصار الى واد ِ بجيرفت كرمين في سبعة آلاف رجل . وفارقهُ

عبد ربّه الصغير في أربعة آلاف وصار الى ناحيـة اخرى من كرمان وبقي قطرى في بضعة عشر ألف رجل بأرض فارس وقاتله المهآب بها وهزمه الى أرض كرمان وتبعه وقاتله بأرض كرمان وهزمه منها الى الرّى ". ثم قاتل عبد ربّه الكبير فقتله وبعث بابنه يزيد بن المهلب الى عبد ربّه الصغير فأتى عليه وعلى أصحابه. وبعث الحجاج سفين بن الأبرد الكلي في جيش كثيف الى قطرى بعد أن انحاز من الرى الى طبرستان فقتلوه بها وأنفذوا برأسه الى الحجاج وكان عبيدة بن هلال اليشكرى قد فارق قطرياً وانحساز الى قومس فتبعه سُفين بن الابرد وحاصره في حصن قومس الى ان قتله وقتل اتباعه وطهر الله بذلك الأرض (٢٧ ب)

ذكر النَجدات منهم - هؤلا الباع نَجدة بن عامر الحنق وكان السبب في رياسته وزعامته أن نافع بن الازرق لما أظهر البراءة من القعدة عنه ان كانوا على رأيه وسمّاهم مشركين واستحلّ قتل أطفال مخالفيه ونسائهم وفارقه أبو قديل وعطية الحنق وراشد الطويل ومقلاص وأيوب الأزرق وجماعة من اتباعهم وذهبوا الى الميامة فاستقبلهم نجدة بن عامر في جند من الحوارج يريدون اللحوق بعسكر نافع فاخبروهم بأحداث نافع ورد وهم الى الميامة

وبايعوا بها نجدة بن عامر وأكفروا من قال بإكفار القعدّة منهم عن الهجرة اليهم وأكفروا من قال بإمامة نافع وأقاموا على إمامة نجدة الىأن اختلفوا عليه في امور نقموها منه فلما اختلفوا عليه صاروا ثلاث فِرَق. فرقة صارت مع عطية بن الأسود الحنفي الى سجستان وتبعهم خوارج سجستان ولهذا قيل لخوارج سجستان في ذلك الوقت عطوية . وفرقة صارت مع أبي قُديل حربًا على نجدة وهم الذين قتلوا نجدة . وفرقة غدروا نجدة في احداثه وأقاموا على إمامتهِ . والذي نقمهُ على نجدة اتباعهُ أشياء منها انهُ بعث جيساً في غزو البرَّ وجيشاً في غزُو البحر ففضَّل الذين بعثهم في البرَّعلى الذين بعثهم في البحر في الرزق والعطا. ومنها أنهُ بعث جيشاً فأغار وا على مدينة الرسول عليهِ السلام وأصابوا منها جارية من بنات عثمان بن عفان (٢٨ ١) فكتب اليه عبد الملك في شأنها فاشتراها من الذي كانت في يديه وردَّ ها الي عبدالملك بن مر وان فقالوا له إنك رددت جاريةً لناعلى عدوّنا. ومنها أنهُ عذر أهل الخطأ في الاجتهاد بالجهالات وكان السبب في ذلك أنه بعث ابنهُ المطرح مع جند من عسكره الى القطيف فأغاروا عليها وسبَوا منها النساء والذُّرَّية وقوَّموا النساء على أنفسهم ونكحوهن ً قبـل إخراج الخمُس من الغنيمة وقالوا ان دخلَت النساءُ في قسمنـا فهو مرادنا وان زادت قيمهن ُّ على

نصيبنا من الغنيمة غرَمنا الزيادة من أموالنا فلم رجعوا الى نجدة سألوه عما فعلوا من وَطَءُ النساء ومن أكل طعام الغنيمة قبل إخراج الخُسُ منها وقبل قسمة أربعة أخماسها بين الغانمين. فقال لهم لم يكن لكم ذلك فقالوا لم نعلم ان ذلك لا يحلُّ لنا فعذرهم بالجهالة ثم قال . ان الدّين أمران . أحدهما معرفة الله تعالى ومعرفة رُسُلهِ وبحريم دماء المسلمين وتحريم غصب أموال المسلمين والإقرار بما جاء من عند الله تعالى جملةً . فهذا واجبُ معرفتهُ على كل مكلف وما سواه فالناس معذورون بجهالتهِ حتى يقيم عليهِ الحجة في الحلال والحرام. فمن استحلُّ باجتهاده شيئاً محرماً فهو معذور. ومن خاف العذاب على المجتهد المخطئ قبل قيام الحجة عليه فهو كافر . ومن بدَع نجدة ايضاً أنهُ تولى أصحاب الحدود من موافقيه وقال لعل الله يعذبهم بذنوبهم في غير نار جهنم ثم يدخلهم الجنــة وزعم أن النار يدخلها من خالفة في دينه . ومن ضلالاته أيضاً أنهُ (٧٨ب)أسقط حدَّ الحرر. ومنها ايضاً أنهُ قال من نظرَ نظرةً صغيرةً اوكذب كذبةً صغيرةً وأصرً عليها فهو مشرك ومن زني وسرق وشربَ الحمْرَ غيرمصرِّ عليهِ فهو مسلمُ اذا كان من موافقيهِ على دينهِ فلما أحدث هذا الإحداث وعذر اتباعه بالجهالات استتابهُ أَكْثَرَأْتُبَاعِهِ مِن إحداثهِ وقالوا لهُ اخرج الى المُسجِد وتُب مِن إحداثك ففعل ذلك. ثم ان قوماً منهم ندموا على استنابته وانضموا الى العاذرين له وقالوا له . أنتَ الإِمام ولك الاجتهاد ولم يكن لنا ان نستتببك فتب من توبتك واستت الذين استتابوك وإلاَّ نابذناك . ففعل ذلك فافترق عليهِ أصحابه وخلعهُ اكثرهم وقالوا له. اختر لنا إمامًا فاختار أبا فُديك وصار راشدٌ الطويل مع أبي فُديك يداً واحدةً . فلما استولى أبو فديك على الىمامة علم ان أصحاب نجدة اذا عادوا من غزاوتهم أعادوا نجـدة الى الإمارة فطلب عبده ليقتله فاختني نجدة في دار بعض عاذريه ينتظر رجوع عساكره الذين كان قد فرَّقهم في سواحل الشام ونواحي الممين. ونادي منادي أبي فديك من دلّنا على نجدة فله عشرة آلاف دره . وأى مملوك دلنا عليهِ فهو حرٌّ . فدلت عليهِ أمة ٌ للذين كان نجدة عندهم فأنفذ أبو فديك راشداً الطويل في عسكر اليه فكبسوه وحملوا رأسه الى أبي فديك فلما قتل نجدة صارت النجدات بعـده ثلاث فِرَق . فرقة ۖ أَكَفْرَتُهُ وصارت الى أبي فديك كراشد (٢٩ ١) الطويل وأبي يهس وأبي الشمراخ واتباعهم . وفرقة عذرتهُ (') فيما فعل وهم النجدات اليوم. وفرقة من النجدات بعدوا عن المامة وكانوا بناحية البصرة شكُّوا فيا حكى من احداث

<sup>(</sup>١) الاصل عدرتهم

نجدة توقفوا في أمره وقالوا لا ندرى هل أحدث تلك الأحداث الم لا فلا نبراً منه الآباليقين. وبتى أبو فديك بعد قتل نجدة الى ان بعث اليه عبد الملك بن مروان يعمر بن عبيد الله بن معمر التيمي في جند فقتلوا أبا فديك و بعثوا برأسه الى عبد الملك بن مروان فهذه قصة النجدات

ذكر الصَّفرية من الخوارج \_ هولاء اتباع ُ زياد بن الأصفرَ. وقولهم في الجملة كـقول الأزارقة في أنَّ اصحابَ الذَّنوب مشركون غير أن الصَّفرية لا يَرَون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم والأزارقة يَرَون ذلك وقد زعمت فرقة من الصَّفرية. أن ما كان من الأعمال عليه حدٌّ واقع لا يسمى صاحبه الأ بالاسم الموضوع له كزان وسارق وقاذف وقاتل عمدٍ وليس صاحبه كافراً ولا مشركاً. وكلُّ ذنب ليس فيهِ حدُّ كترك الصلاة والصوم فهو كفر وصاحبه كافرٌ وانالمواءن(كذا) المذنب اسم الايمان في الوجهين جميماً. وفرقة " ثالثة من الصَّفرية قالت بقول من قال من البيهسية ان صاحب الذنب لا يُحكم عليه بالكفر حتى يرفع الى الوالي فيحدُّه. فصارت الصفرية على هذا التقدير ثلاث ِفرَق . فرقة تزعم أنَّ صاحبَ كل ذنب مُشركُ كما قالت الأزارقة . والثانية تزعم أن اسم الكفر وأقع على صاحب دين ابس فيه حد والمحدود في ذنبه خارج عن (٢٩ب)

الايمان وغيرُ داخلِ في الكفر . والثالثة تزعمُ أن اسم الكفر يقع على صاحبُ الذنب اذا حدَّهُ الوالي على ذنبهِ. وهذه الفرَقُ أ الثلاث من الصفرية يخالفون الأزارقة في الاطف ال والنساء كما بيِّنَّاهُ قبلَ هذا. وكلُّ الصفرية يقولون بموالاة عبد الله بن وهب الراسبي وحرُقوص بن زُهير واتباعها من الحكمة الاولى ويقولون بإ مامة ابى بلال مرداس الخارجي بعدهم وبإمامة عمران بن حطّان السدويسي بعد ابي بلال. فأما ابو بلال مِرداس فإنه خرج َ في أيام يزيدَ بن معاوية بناحية البصرة على عُبيَـد الله بن زياد فبعث اليه عبيد الله بن زياد بزُ رعةً بن مُسلم العامري في ألني فارس وكان زُرعة يميل الى قول الخوارج فلما اصطفَّ الفريقان للقتال قال زُرعة ُ لأبي بلال أنتم على الحق ولكنا نخاف من ابن زيادأن يُسقط عطانا فلابد لنا من قتالكم فقال له أبو بلال ودردت لوكنت قبلت ُ فيكم قول أخى عُروةً فإنه اشار على ّ بالاستعراض لكركم استعرضَ فُريب وزحاف الناس في طرقهم بالسيف ولكني خالفتهما وخالفتأخي. ثم حملَ ابو بلال وأتباعهُ على زُرعةً وجنده فهزموهم شم إن عبيد الله بن زياد بعث اليهِ بعباد بن أخضر التميمي فقاتل ابا بلال بنوّج وقتله مع اتباعهِ فلما ورد على ابن زياد خبرُ قتل أبي بلال قتل من وجد هم بالبصرة من الصفرية وظفر بعرُ وة

أخى مرداس فقال له ياعدو الله أشرت على أخياك مرداس بالاستعراض للناس فقد انتفم الله تعالى للناس منك (٣٠) ومن الخيك ثم أمر به فقطعت يداه و رجلاه وصلبه فلما فتل مرداس اتخذت الصفرية عمران بن حطان إماماً وهو الذي رثى مرداساً بقول في بعضها

أنكرت بعدك ماقد كنت اعرفه ما الناس بعدك يامرداس بالناس وكان عمران بن حطاًن هذا ناسكاً شاعراً شديداً في مذهب الصفرية و بلغ من خبثه في غزوة على رضى الله عنه أنه رثى عبد الرحمن بن ملجم وقال في ضربه عليا

يا ضربة من منيب ما أراد بها الآليبلغ قردى العرش رضوانا إنى لأذكره يوماً فأحسبهُ أو فى البرية عند الله ميزانا قال عبد القاهر وقد أجبناه عن شعره هذا بقولنا

يا ضربة من كفور ما استفاد بها إلا الجداء بما يصليه نيرانا إلى لألعنه دينا وألعن من يرجو له أبدا عفواً وغفرانا وذاك ابن ملجمأ شقى الناس كلهم أخفهم عند رب الناس ميزانا ذكر العجاردة من الخوارج – العجاردة كلها أتباع عبد الكريم بن عجرد وكان عبد الكريم من اتباع عطية بن الاسود الحنفي . وقد كانت العجاردة مفترقة عشر فرق يجمعها

القول بأن الطفل يُدعى إذا بلغ وتجبُ البراءة ُ منه قبل ذلك حتى يُدعى الى الاسلام او يصفه هو . وفارقوا الازارقة في شيء آخر وهو ان الازارقة استحاَّت أموال مخالفيهم بكل حال . والعجاردةُ لا يَرَوْن أموال مخالفيهم فَيثاً الا بعد قتـل صاحبهِ. فكانت العجاردة على هذه الجملة الى ان افترقت فِرَقُها التي نذكرها بعد هذا ذكر الخازمية منهم - هؤلاء أكثر عجاردة سجستان وقد قالوا في باب القدر والاستطاعة والمشيئة بقول أهل السنة . أن لا خالقَ إلاّ اللهُ ولا يكون إلا ما شاء الله . وأن الاستطاعة مع الفعل وأكفروا الميمونية الذين قالوا في باب القدَر والاستطاعة بقول القدرية المعتزلة عن الحق ثم إن الخازمية خالفوا أكثر الخوارج في الولاية والعداوة وقالوا انهمـا صفتان لله تعالى. وإنَّ الله عزَّ وجلَّ إنما يتولى العبد على ما هو صائرٌ اليه من الايمان وإن كان في أكثر عمره كافراً ويركى منــ هُ ما يصير اليهِ من الكفر في آخر عمره وإن كان في أكثر عمره مؤمناً. وان الله تعالى لم يزل محياً لأوليائه ومبغضاً لأعدائه وهذا القول منهم موافقاً لقول أهل السنّة في الموافاة غير ان أهل السنّة ألزموا الخازمية على قولها بالموافاة ان يكون على وطلحة والزبيرُ وعثمانُ من أهل الجنة ِ لأنهم من أهل بيعة الرضوان الذين قال الله تعالى فيهم (لَقَدُ رَضِيَ اللهُ عن المؤمنينَ إذ يُبايعونك تحت الشَجَرَةِ) ( الفتح ١٧ ) وقالوا لهم. اذا كان الرضا من الله ِتمالى عن العبد انما يكون عن علم انهُ يموت على الايمان وجب ان يكون المبايعون تحت الشجرة على هذه الصفة وكان على وطلحة والزُّبير منهم وكان عثمان يومئذٍ أسيراً فبايع له النبيُّ عليــه السلام وجمل يده بدلاً عن يده وصح بهذا بطلان أقول من أكفرَ هؤلاء الاربعة ذكر الشَّعَيْيةِ منهم - قولُ هؤلاء في باب القدر والاستطاعة والمشيئة كقول الخازمية وانما ظهر ذكر الشُّعيبية حين نازع زعيمُهم المعروفُ بشُعيَب رجلاً من الخوارج اسمــهُ ميمون وكان السبب في ذلك أنه كان لميمون على شُعيب مال فتقاضاه ُ فقال لهُ شُعَيبٌ أعطيكهُ ان شاء الله فقال لهُ ميمون قد شاء الله ُ ذلك الساعة فقال شُعيب الوكان قد شاء ذلك لم أستطع ألاَّ أعطيكَهُ فقال ميمون مد أمرَكَ الله مُ بذلك وكل ما أمرَ بهِ فقد شاءهُ وما لم يشأ لم يأمر بهِ فافترقت العجاردة عند ذلك · فتَبِعَ قومٌ شُعَيباً وتَبعَ آخرون ميموناً وكتبوا في ذلك الى عبد الكريم بن عجرد وهو يومئذ في حبس السلطان فكتب في جوابهم. إنما نقولُ ما شاء اللهُ كان وما لم يشأ لم يكن ولا نُلحقُ بالله سوءًا فوصل الجواب اليهم بعد موت ِ ابن عجرد وادعى ميمون

أَنهُ قال بقوله لأنهُ قال. لا نُاحق بالله سوءًا وقال شُعيبُ بل قال بقولي لأنهُ قال نقولُ . ما شاء اللهُ كان وما لم يشأ لم يكن . ومالت الخازمية وأكثر العجاردة إلى شُعيب ومالَت الحزية مع القدرية الى ميمون ثم زادت الميمونية على كُفرها في القَدَر نوعاً من المجوسية فأباحوا نكاحَ بناتِ البنات و ننات البنين. و رأوًا قتال السلطان ومن رَضِيَ بحِكمهِ فرضًا. فأما من أنكرَهُ فلا يرَوْنَ قتله إلاَّ اذا أغار عليهم أوطعن َ في دينهم أو كان دايلاً للسلطان · وسنذكر الميمونية في جملة فِرَق الغلاة الخـارجين عن الملَّة في بابِ بعد َ هذا إن شاء اللهُ عزَّ وجلَّ . وقد كان من جملة الميمونية رجل يقال لهُ خَلَفٌ. ثم أنهُ خالف الميمونية في القدر والاستطاعة والمشيئة وقال في هذه الثلاثة ِ بقول أهل السُنَّةِ وتبعَهُ على ذلك خوارج كُرْمان ومكرَّان فيقال لهم الخلفية وهم الذين قاتلوا حمزةً ابنَ اكرك الخارجيّ في أرض كُرْمان

ذكر الخلفية منهم - هم أتباع ُ خلَفِ الذي قاتلَ حمزة الخارجي . والخلفية كلا يَرَوْنَ القتالَ إلاَّ مع إمام منهم ، وقد كفُّوا أيديهم عن القتال لفقد هم من يصلح للإمامة منهم ، وصارت الخلفية ألى قول الأزارقة في شيء واحد ِ وهو دعواهم أن أطفال مخالفيهم في النار

ذكر المعلومية والمجهولية منهم - هاتان فرقتان من جملة الخازمية ثم ان المعلومية منهما خالفت سلفها في شيئين . أجدها دعواها أن من لم يعرف الله تعالى بجميع أسمائه فهو جاهل به والجاهل به كافر والثاني أنهم قالوا إن أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى ولكنهم قالوا في الاستطاعة والمشيئة بقول أهل السنة في أن الاستطاعة مع الفعل وأنه لا يكون إلا ما شاء الله وهذه الفرقة تدعى إمامة من كان على دينها وخرج بسيفه على اعدائه من غير براءة منهم عن القعكة عنهم وأما المجهولية منهم فقولهم كقول المعلومية غير أنهم قالوا من عرف الله ببعض اسمائه فقد عرفة وأكفر وا المعلومية منهم في هذا الباب

ذكر الصلتية منهم - هولاء منسوبون الى صلّت بن عثمان وقيل صلت بن أبى الصلت. وكان من العجاردة غير أنه قال. إذا استجاب لنا الرجل وأسلم توليناه وبَر ثنا من أطفاله لأنه ليس لهم إسلام حتى يُدر كوا فيدعون حينئذ الى الاسلام فيقبلونه، وبازاء هذه الفرقة فرقة أخرى وهى التاسعة من العجاردة زعموا أنه ليس لأطفال المؤمنين ولا لأطفال المشركين ولاية ولا عداوة حتى يُدر كوا فيدعوا الى الإسلام فيقبكوا او ينكر وا

ذكر الحمزية منهم - هولاء الباع حمزة بن أكرك الذي

عاث َسجستان وخراسان ومكران وقهستان وكرمان وهزم الجيوش الكشيرة وكان في الأصل من العجاردة ِ الخازميــة ِ ثُم خالفهم في بابِ القـدَر والاستطاعة فقال فيهما بقول القدَرية ِ فـأ كَـفرَتهُ الخازمية في ذلك ، ثم زعمَ مع ذلك أنَّ أطفال المشركين في النار فأكفرَتهُ القدرية في ذلك . ثم إنهُ والى القعدَة من الخوارج مع قولهُ بتكمفير من لا يوافقه على قتمال مخالفيهِ من فرق هذه الامة ِ مع قولهِ بأنهم مشركون. وكان اذا قاتلَ قوماً وهزمهم أمرَ باحراق أموالهم وعقـ د دوابهم وكان مع ذلك يقتل الاسراء من مخالفيهم. وكان ظهوره في أيام هارون الرشيد في سنة تسع وسبمين ومائةٍ . و بقي الناسُ في فتنتهِ الى أن مضى صدرٌ من أيام خلافة ِ المأمون ولما استولى على بعض البلدان جعل قاضيَّه أبا يحبي يوسفَ بن بشار وصاحبُ جيشهِ رجلاً اسمهُ جيويه بن معبد وصاحب حرسهِ عمرو بن صاعدٍ وكان معهُ جماعة من شعرا، الخوارج كطلحة بن فَهِدِ وأبي الجلندي وأقرانهم . وبدأ بقتال البيهسيـة من الخوارج وقتلَ الكثيرَ منهم فسمُّوه عند ذلك أميرَ المؤمنين وقال الشاعرُ طلحة بن فهد في ذلك

وغير هداية نعمَ الأميرُ كَا فَضَلَ السُها القمرُ المنيرُ

أميرُ المؤمنينُ على رشادٍ الميرُ يفضل الأمراء فضلاً

ثم انَّ حمزةً أسرَى سريةً الى الخازمية من الخوارج بناحية فلجرد فقتل منهم مقتلة عظيمة . ثم قصد بنفسه هراة فنعه اهلها من دخولها فاستعرض الناس خارج المدينة وقتـل منهم الكشير فخرج اليهِ عمرو بن يزيد الازدى وهو يومئذٍ والى هراة مع جنده فدامت الحربُ بينهم شهوراً وقتل من ارض هراة جماعة وقُتُل من أصحاب هيصم الشاري . وكان داعية حمزة يدعو الناس الي ضلالتهِ ثُم أغار حمزة على كروخ من رستاق هراة وأحرق أموالهم وعقر أشجاره . ثم حارب عمر و بن يزيد الأزدى بقرب بوشبيخ وقتل عمر . ثم انتصب على بن عيسى بن هاديان وهو يومئذ والى خراسان لحرب حمزة فانهزم منهُ الى ارض سجستان بعد ان قتل من قواده ستون رجلاً سوى اتباعهِ فلما وصل الى سجستان منعهُ أهل زريخ عن دخول البلد فاستعرض النــاس بالسيف في صحراء البلد . ثم تنكَّر لأهل زرنخ بان ألبس أصحابه السواد يوهمهم انهم أصحاب السلطان وأنذرهم بذلك منذر فنعوه من دخول البلدة فعقر نخلهم في سوادهم وقتل المجتازين في صحاريهم ثم قصد نهر شعبة وقتل بها الكشيرمن الخوارج الخلفية وعقر اشجارهم وأحرق أموالهم وانهزم منة رئيس للخلفية اسمة مسعود بن قيس وعبرَ في هزيمتهِ وادياً وغرق فيهِ وشكُّ أنباعه في موتهِ وهم ينتظرونه الى

اليوم ثم رجع حمزة من كرمان وأغار في طريقهِ على رستاق بست من رساتيق نيسابور . وكان بها قوم من الخوارج الثعالبة فقتلهم حمزة ودامت فتنة بخراسان وكرمان وقهستان وسجستان الي آخر ايام الرشيد وصدر من خلافة المأمون لاشتغال جند أكثر خراسان بقتال رافع بن ليث بن نصر بن سيان على باب سمرقند . فايا تمكن المأمون من الخلافة كتب الى حمزة كتابًا استدعاه فيهِ الى طاعته فما ازداد الا عتواً في امره. فبعث المأمون بطاهر بن الحسين لقتــال حمزة فدارت بين طاهر وحمزة حروب قُتل فيهــا من الفريقين مقدار ثلاثين ألفًا أكثرهم من اتباع حمزة وانهزم فيها حمزة الى كرمان وأتى طاهر على القعدَة عن حمزة ممن كان على رأيه وظفر بثلمائة منهم فأمر بشد كل وجل منهم بالحبال بين شجرتين قد جُذِبت رؤوس بعضها الى بعض ثم قطّع الرجل بين الشجرتين فرجعت كل واحدة من الشجرتين بالنصف من بدن المشدود عليها. ثم ان المأمون استدعى طاهر بن الحسين من خراسان و بعث بهِ الى منصبهِ فطمع حمزة في خراسان فأقبل في جيشهِ من كرمان فخرج اليهِ عبد الرحمن النيسابوريُّ في عشرين ألف رجل منغزاة نيسابور ونواحيها فهزموا حمزة باذن الله وقتلوا الالوف من أصحابه وانفلت منهم حمزة جرنجاً ومات في هزيمته

هذه وأراح الله عزَّ وجلَّ منهُ ومن أتباعه العباد بعد ذلك وكانت هذه الواقعة التي هلك بعدها حمزة الخارجيُّ القدرِيُّ من مفاخر اهل نيسابور والحمد لله على ذلك

ذكر الثعالبة منهم - هولاء اتباعُ ثعلبةً بن مشكان والثعالبة تدَّعي إمامته بعد عبد الكريم بن عجرد ويزعم أن عبد الكريم بن عجرد كان إمامًا قبل أنخالفهُ تعلبهُ في حكم الأطفال. فلما اختلفا فى ذلك كفر بن عجرد وصار ثعلبة إمامًا. والسبب ُ في اختلافهما أن رجلاً من العجاردة خطب الى تعلبةً بنتهُ فقال لهُ بيّن مهرها فأرسل الخاطبُ امرأةً إلى ام تلك البنت يسألها هل بلغت البنتُ فإن كانت قد بلغت ووصفت الاسلام على الشرط الذي تعتبره المجاردة لم يبال كم كان مهرها فقالت أمها . هي مسلمة في الولاية بلغت أم لم تبلغ فاخبر بذلك عبد الكريم بن عجرد وتعلبة بن مشكان فاختار عبد الكريم البراءة من الاطفال قبل البلوغ وقال ثعلبة نحن على ولايتهم صغاراً وكباراً الىأن يبين لنا منهم إنكارٌ للحق. فلها اختلفا في ذلك برى كل واحد منهما من صاحبه وصارَ أتباعُ كلُّ واحد منهما فرقاً. وقد ذكرنا فرق العجاردة قبل هذا. وصارت الثعالبةُ بعد ذلك ستَّ فِرَق فرقة أقامت على إمامـة ثعلبةً ولم تقل بإمامة احدٍ بعده ُ ولم يكترثوا لما ظهر فيهم من خلاف الاخنسية والمبدية

ذكر المعبدية منهم – والفرقة الثانية منهم معبدية قالت بإمامة رجل منهم بعد ثعابة اسمه معبد خالف جهور الثعالبة في أخذ الزكاة من العبيد في إعطائهم منها واكفر مَن لم يقل بذلك وأكفره شائر الثعالبة في قوله

الأخنسية \_ والفرقة الثالثة منهم الاخنسية اتباع رجل منهم كان يعرف بالأخنس وكان فى بدء أمره على قول الثعالبة فى موالاة الأطفال ثم خنس من بينهم فقال يجب علينا ان نتوقف عن جميع من فى دار التقية إلا من عرفنا منه أيماناً فنوليه عليه او كفراً فبرئنا منه وقالوا بتحريم القتل والاغتيال فى السر وان يبدأ أحد من أهل القبلة بقتال حتى يدعى إلا من عرفوه بعينه وصار له تبع على هذا القول و برئ من سائر الثعالبة و برئ منه سائرهم

الشيبانية منهم - والفرقة الرابعة من الثعالبة شيبانية هم اتباع شيبان بن سلمة الخارجي الذي خرج في ايام أبي مسلم صاحب دولة بني العباس وأعان أبا مسلم على أعدائه في حروبه وكان مع (٣٤ ب) ذلك يقول بتشبيه الله سبحانه خلقه فأ كفره سائر الثعالبة مع أهل السنة في قواه بالتشبيه وأكفرته الخوارج كلها في معاونته أبا مسلم والذين أكفروه من الثعالبة يقال لهم زيادية أصحاب زياد بن عبد الرحمن والشيبانية يزعمون أن شيبان

تابَ من ذنو بهِ وقالت الزياديةُ إِن ذنو به كان منها مظالمُ العبادِ التي لا تسقطُ بالتو به ِ · وأنهُ أعان أبا مسلم على قتالهِ مع الثعالبة ِ كما أعانهُ على قتالهِ مع بني أُميةً

ذكر الرشيدية منهم – والفرقة الخامسة من الثمالية يقال لهم رشيدية نُسبوا الى رجل اسمه رشيد وانفردوا بأن قالوا فيما سقى بالميون والأنهار الجارية نصف المشر. وإنما يجب العشر الكامل فيما سَقَته السماء فحسب. وخالفهم زياد بن عبد الرحمن فأوجب فيما سُقى بالعيون والأنهار الجارية العشر الكامل

ذكر المكرّمية منهم - والفرقة الثالثة من الثعالبة يقال لهم المكرمية اتباع أبي مكرم زعموا ان تارك الصلاة كافر لاجل ترك الصلاة لكن لجهله بالله عزَّ وجلَّ. وزعموا ان كل ذى ذب جاهل بالله والجهل بالله كفر وقالوا ايضاً بالموافاة فى الولاية والعداء فهذا بيأن فِرَق الثعالبة وبيان اقوالها

ذكر الاباضية وفرَقها – أجمت الاباضية على القول بامامة عبدالله بن أباض وافترقت فيما بينها فرقاً يجمعها القول بأن كفار هذه الامة يمنون ( ٣٥ ا ) بذلك مخالفيهم من هذه الامة بوالا من الشرك والإيمان وانهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين ولكنهم كفار. وأجازوا شهادتهم وحراموا دماءهم في السرا واستحلوها

فى العلانية وصحوا منا كخنهم والتوارث منهم. وزعموا انهم فى ذلك عاربون لله ولرسوله لا يدينون دين الحق وقالوا باستحلال بعض اموالهم دون بعض والذى استحلّوه الخيل والسلاح. فأما الذهب والفضة فانهم يردونهما على أصحابهما عند الغنيمة \_ ثم افترقت الاباضية فيما بينهم أربع فرق وهى الحفصية والحارثية واليزيدية واصحاب طاعة لا يراد الله بها واليزيدية منهم غلاة لقولهم بنسخ شريمة الاسلام فى آخر الزمان وسنذ كرهم فى باب فرق الغلاة المنتسبين الى الاسلام بعد هذا. وانما نذكر فى هذا الباب الخفصية والحارثية وأصحاب طاعة لا يُراد الله بها

فاكر الحفصية منهم - هؤلاءِ قالوا بامامة حفص بن أبى المقدام وهو الذي زعم أن بين الشرك والايمان معرفة الله تعالى وحدها فمن عرفه ثم كفر بما سواه من رسول او جنة او نار او عمل بجميع المحرمات من قتل النفس واستحلال الزنا وسائر المحرمات فهو كافر برئ من الشرك ومن جهل بالله تعالى وأنكره فهو مشرك وتأول هؤلاء في عثمان بن عفان مثل تأول الرافضة في أبى بكر (٣٥ ب) وعمر وزعموا أن علياً هو الذي الزا الله تعالى فيه (ومن الناس مَن يُعْجبك قوله في الحياة الدُنيا ويُشْهِدُ الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام) (بقرة ٢٠٥)

وأنَّ عبد الرحمن بن ملجم هو الذي أنزل الله فيه (ومن الناس من يشرى نفسه ابتفاء مرضاة الله ) (بقرة ٢٠٨) ثم قالوا بعد هذا كليه ان الإيمان بالكتُب والرسُل متصل بتوحيد الله عن وجل من فمن كفر بذلك فقد أشرك بالله عز وجل وهذا نقيض توطم إن الفصل بين الشرك والايمان معرفة الله تعالى وحده وأن من عرفة فقد برى من الشرك وإن كفر بما سواه من رسول او جنة أو نار فصار قولهم في هذا الباب متناقضاً

ذكر الحَّارِية منهم - هولاء الباع حارث بن مزيد الأَباضي وهم الذين قالوا في باب القدر بمثل قول المعتزلة وزعموا ايضاً أن الاستطاعة قبل الفعل وأكفرهم سائر الأباضية في ذلك لان جمهورهم على قول أهل السنة في ان الله تعالى خالق أعمال العباد وفي ان الاستطاعة مع الفعل وزعمت الحارثية انه لم يكن لهم إمام بعد المحكمة الأولى إلا عبد الله بن أباضي و بعده حارث ان مزيد الاباضي

ذكر اصحاب طاعة لا يواد الله بها - زعم هولاء أنه يصح وجود طاعات كثيرة ممن لا يريد الله تعالى بها. كما قاله أبو الهزيل وأتباعه من القدرية وقال أصحابنا أن ذلك لا يصح إلا في طاعة والتا واحدة وهو النظر الاول فإن صاحبه اذا استذل به كان

مُطْيِماً لله تعمالي في فعله وإن لم يقصد بهِ التقرُّبَ الى الله تعالى لاستحالة تقرُّ به اليهِ قبل مرفتهِ فاذا عرف الله تعالى فلا يصحُّ منهُ بعد معرفتهِ طاعة منهُ لله تعالى إلا بعد قصدهِ التقرُّبَ بها اليهِ . وزعمت الأباضية كلما أنَّ دور مخالفيهم من أهل مكة دار توحيد الا معسكر السلطان فإنهُ دارُ بغي عندهم واختلفوا في النفاق على ثلاثة أقوال فقال فريق منهم إن النفاق بَراءة من الشرك والايمان جميعاً واحتجوًا بقول الله عنَّ وجلَّ في المنافقين (مُذَبِّد بينَ بين ذلك لا إلى هولاء ولا إلى هولاء) (النساء ١٤٢) وفرقة منهم قالت كلُّ نفاق شمر ْك لأنهُ يضادُّ التوحيد َ . وفرقة ۖ ثالثة ۖ قالت لا نُزيلُ اسمَ النَّفاق عن موضعهِ ولا نُسمى بالنَّفاق غيرَ القوم الذين سمَّاهم الله تعالى منافقين ومن قال منهم بأنَّ المنافقَ َ ليس بمشرك ٍ زعمَ أنَّ المنافقين على عهد ِ رسول الله صلى اللهُ عليهِ وسلم كانوا ، وحدين وكانوا أصحاب كبائر فكَـفروا و إن لم يدخلوا في حدِّ الشِرْكِ. قال عبد القاهر بعد الجملة التي حكيناها عنهم شذوذً من الأقوال انفرَدوا بها · منها أنَّ فريقاً منهم زعموا أن لا حُجةَ لله تعالى على الحلائق في التحويد وغيره الا بالخبر وما يقوم مقام الخبر من إشارة وايماء . ومنها أن قوماً منهم قالوا · كلُّ مَنْ دخلَ في دين الاسلام وجبَتْ عليهِ (٣٦ بِ) الشرائع والاحكامُ سمعها أو

عرفها أولم يسمعها ولم يعرفها . وقالَ سائر الامة لا يأثم بترك ما لم يقف عليهِ منها إلاّ أن ثبتت عليهِ الحجة فيهِ . ومنها ان قوماً منهم قالوا بجواز أن يبعثُ الله تعالى الى خلقهِ رسولاً بلا دليل يدلُّ على تمالى قــد حرَّم الحمرَ او انَّ القبلةَ قد حوِّلتْ فعليــهِ ان يعلم ان الذي أخبره به مؤمن اوكافر وعليهِ ان يعلم ذلك بالخبر وايس عليهِ ان يعلمِ أنَّ ذلك عليهِ بالخبر. ومنها قولُ بعضهم ليس على الناس المشي الى الصلاة ولا الركوب والمسير للحج ولا شيء من الاسباب التي يتوصل بها الى أداء الواجب. وانما يجب عليهم فعل الطاعات الواجبة بأعيانها دون اسبابها الموصلة اليها . ومنها قولهم جميعاً بوجوب استتابة مخالفيهم في تنزيل او تأويل فان تابوا والا قتلوا سوام كان ذلك الخلاف فيما يسع جَهَلُهُ او فيما لا يسع جهله وقالوا من زُني او سرَق أُقيمَ عليهِ الحدُّ تم استتيب فان تاب والا قُتِل . وقالوا انَّ العالَم يفنَى كلهُ اذا أفنى اللهُ أهل التكليف ولا يجوزُ الا ذلك لأنهُ انما خلَقهُ لهم. وأجازت الاباضية وقوع حكمين مختلفین فی شیء واحد من وجهین . کمن دخـل زرعاً بغیر إذن مالكهِ فان الله قد نهاه عن الخروج منــهُ اذاكان خروجهُ منهُ مفسداً للزرع وقد أمره بهِ . وقالوا لا يُتبعُ المدبرُ في الحرب اذا

كان من أهل القبلة ( ١٣٧ ) وكان موحِّدًا ولا نقبل منهم امرأةً ولا ذرّيةً وأباحوا قتل المشبهة واتباع مُذْبرهم وسي نسائهم وذراريهم . وقالوا ان هذاكما فعله أبو بكر بأهل الرِّدَّة ِ . وقــد كان من الاباضية رجـلُ يُعرَف بابراهيم دعا قوماً من اهل مذهبهِ إلى داره وأمرَ جاريةً له كانت علىمذهبهِ بشيء فأبطأت عليهِ فاف لبيعنها في الاعراب فقال له رجل منهم اسمهُ ميمون وليس هو صاحب الميمونية من العجاردة ِ. كيف تبيع جاريةً مؤمنةً الى الكفرة ؛ فقال له ابراهيم انَّ الله تعــالى قد أحلَّ البيع وقد مضى أصحابنا وهم يستحلُّون ذلك فتبرًّأ منهم ميمون " وتوقُّفَ آخر ون منهم في ذلك وكتبوا بذلك الى علمائهم فأجابوهم بأنَّ بيمها حلال و بأنه يُستتاب ميمون ٌ ويُستتاب من توقَّفَ في ابراهيم فصاروا في هذا ثلاث فِرَق \_ إبراهيمية \_ وميمونية \_ وواقفة \_ وتبع إبراهيمَ على إجازة هذا البيع قومُ يقال لهم الضَّحاكية وأجازوا نكاح المسلمة من كفَّار قومهم في دار التقية · فأما في دار حكمهم فلا يستحلُّون ذلك . وقوم منهم توقفوا في هذه المسلمة وفي أمر الزوجة وقالوا ان ماتت لم نصلٌ عليهــا ولم نأخذ ميراثها لأنَّا لا ندري ما حالها. وتبع بعد هؤلاء الإِبراهيمية قوم يُقال لهم البيهسية أصحاب أبي بيهس هيصم بن عامر. قالوا ان ميموناً

كفر بأن حرَّم بيع الأمة في دار التقية من كُفَّار قومنا وكفرَت الواقفــةُ ( ٣٧ ب ) بأن لم يعرفواكفر ميمون وصواب إبراهيم وكَفَرَ إِبراهِيمُ بأن لم يتبرَّأ من أهل الوقف. قالوا وذلك أن الوقوف بما يسم على الأبدان وانما الوقوف على الحكم بعينهِ ما لم يوافقهُ أحدٌ فاذا وافقهُ أحد من المسلمين لم يسع من حضرَ ذلك إِلاَّ أَن يُعرفُ من عرف الحقُّ ودان بهِ ومن أظهر الباطل ودان بهِ ثم ان البيهسية قالت ان من واقع ذنبًا لم نشهـ د عليهِ بالكفر حتى يُرفعَ الى الوالى ويُحدُّ ولا نسميّهِ قبـل الرفع الى الوالى مؤمناً ولا كافراً . وقال بعض البيهسية فاذا كَفَرَ الإِمامُ كَفرَتِ الرعية وقال بعضهم. كلُّ شراب حلال الأصل موضوع عمن سكرَ منهُ كُلُّ مَا كَانَ مِنهُ فِي السَّكُرِ مِن تُرْكُ الصَّلَّاةِ والشُّتِم للهُ عَزَّ وجلَّ وليس فيهِ حدُّ ولا كفر ما دام في سكره . وقال قوم من البيهسية يُقال لهم العوفيةُ. السكركفرُ اذاكان معهُ غيره من ترك الصلاة ونحوه وافترقت العوفية من البيهسية فرقتين . فِرقة قالت . ن رجع عنا من دار هجرته ومن الجهاد الى حال القعود برئنا منهُ . وفرقةُ مُ قالت بل نتولاً ه لانهُ رجع إلى أمر كان مباحاً له قبل هجرته الينا. وكلا الفريقين قالَ اذاكفرَ الإِمامُ كَفْرَتِ الرعية الغائب منهم والشاهد . وللا باضية والبيهسية بعدهذا مذاهب تدذكرناها في كتاب المِلل والنِحل. وفيها ذكرنا منهُ في هذا الكتاب كفاية ذكر الشبيبية منهم - هؤلاء يُعرفون بالشبيبيَّة لانتسامهم ( ۱۳۸ ) إلى شبيب بن يزيد الشيباني المكنى بأبي الصحاري ويُعرفونَ بالصالحيةأ يضاً لانتسابهم الى صالح بن مشرح الخارجيّ وكان شبيب بن يزيد الخارجيّ من أصحاب صالح ثم تولّي الأمر بعدَه على جُنْدِه وكان السببُ في ذلك أن صالح بن مشرح التميمي كان مخالفاً للأزارقة وقد قالَ انهُ كان صفرياً وقيل إنه لم يكن صِفرياً ولا أزرقياً وكان خروجُهُ على بشر بن مروان في أيام ولايتهِ على العراق من جهة أخيهِ عبدِ الملك بن مروان وبعثَ بشرٌ اليهِ بالحارث بن عمير وذكرَ الموايني أن خروج صالح كان على الحجّاج بن يوسف وأن الحجاج بعث بالحارث بن عمير الى قتالهِ وأن القتالَ وقع َ بينَ الهُمْرِيقين على باب حصن حلولا وأنهزم صالح جريحًا فلما أشرَف على الموت قال لأصحابه قد استخلفت ُعليكم شبيباً وأعلم ان فيكم من هو أفقهُ منه ولكنهُ رجل شجاع مهيب في عد وكم فليعنهُ الفقيهُ منكم بفقههِ . ثم مات وبايع أتباعهُ شبيباً إلى أن خالف صالحاً في شيء واحــــــ وهو أنهُ مع أتباعهِ أجازوا إمامة المرأةِ منهم اذا قامت بأمورهم وخرجت على مخالفيهم وزعموا أن غزالةَ أم شبيب كانت الإمام

بعد َ قتل شبيب إلى أن قُتلت واستداُّوا على ذلك بأن شبيباً لما دخل الكوفة اقام أمهُ على مِنبر الكوفة حتى خطبت. وذكرَ أصحابُ التواريخ أن شبيباً في ابتداء أمره قصد الشام وَنزَل على رُوح (٣٨ ب) بن زنباع وقالَ لهُ سلْ أمير المؤمنينَ أن يفرض لى في أهل الشرف فإن لى في بني شيبان تبمأ كثيراً فسألروح أَعْرَفَهُ وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ حَرَوْرَيّاً فَذَكُرَ رُوحَ لَشَبَيْبٍ أَنْ عَبْدَ ورجع َ إلى بني شيبانَ وجمعَ من الخوارجِ الصالحيةِ مقدارَالفِ رجل واستولى بهم على ما بين كسكر والمدائن فبعث الحجاج اليهِ بعبيد بن أبي المخارق المتنبي في ألف فارس فهزمهُ شبيبُ فوجه بعتاب بن ورقاء التميمي فقتلهُ شبيبٌ. وما زال كذلك حتى هزمَ للحجاج عشرين جيشاً في مدة ِ سنتين ثم إنه كبس الكوفة َ ليلاً ومعهُ ألف من الخوارج ومعه أمهُ غزالة وامرأته جهزية في ماثتين من نساء الخوارج قد اعتقلنَ الرماحَ وتقلَّذُنَ السيوفَ فلما كبسَ الكوفة ليلاً قصد المسجد الجامع وقتل حرَّاسَ المسجد والمعتكفين فيه ونصب أمه غزالة على المنبرحتي خطبت

وقالَ خزيم بن فاتك الأسدى في ذلك أقامت غزالةُ سيوفَ الضراب(كذا) لأهل العراقين حولا قِميطاً سمت للعراقين في جيشها فلاق العراقان منها طيطا وصبرَ الحجَّاجُ لهم في دارهِ لان جيشهِ كانوا متفرقينَ إلى أن اجتمع جندُه إليه بعدَ الصبح (٢٩١) وصلَّى شبيبُ أصحابهِ في المسجد وَقرَأ في ركعتي الصبح سورتي البقرة وآل عمرانَ ثم وافاهُ الحجَّاجِ في أوبعة آلاف من جندهِ واقتتل الفريقان في سوق الكوفة إلى أن قُتُل أصحابُ شبيب وانهزمَ شبيبُ فيمن بقى معهُ الى الأنبار فوجَّه الحجَّاج في طلبهِ جيشًا فهزموا شبيبًا من الأنبار الى الأهواز وبعثَ الحجَّاجُ سُفَيْنَ بنَ الأبرد الكلبيُّ في ثلاثة آلاف لطلب شبيب فنزل سُفَيْنٌ على شط الدجيل وركب شبيب جسرَ الدجيل ليعبرَ اليه وأمرَ سُفَيْن أصحابَهُ بقطع حبال الجسر فاستدارَ الجسرُ وغرق شبيب مع فرسهِ وهو يقولُ ذلك تقديرُ العزيزِ العليم. وبايع أصحابُ شبيب في الجانب الآخر من الدجيل غزالةَ أم شبب وعقد سُفَيْن بن الأبرد الجسر وعبرَ مع جنده الى أولئك الخوارج وقتل اكثرَهم وقتل غزالة أم شبيب وامرأته جهيزة وأسر الباقين من اتباع شبيب وأمرَ الغواصين بإخراج شبيب من الماء وأخذ رأسه وانفذه مع الاسرى الى

الحجّاج فالم وقف الاسرى بين يدى الحجّاج أمر بقتل رجل منهم قال له اسمع مني بيتين أختم بهما عملي ثم أنشأ يقول أبرأ الى الله من عمرو وشيعته ومن على ومن أصحاب صفين ومن معاوية الطماغي وشيعته لا بارك الله في القوم الملاعين فأمرَ بقتلهِ و بقتل جماعة منهم وأطلقَ الباقين . قال عبد القاهر يقال للشبيبية من الخوارج · أنكرتم على أم المؤمنين عائشة خروجها الى البصرة ( ٣٩ ب ) مع جندها الذي كل واحدٍ منهم عَرْمٌ (١) لها لأنها أمُّ جميع المؤمنين في القرآن وزعمتم أنها كَفَرَت بذلك وتلونتم عليها قول الله تعالى : وقر ن في بيوتكن ي: (أحزاب ٣٢) فهلا تلوتم هذه الآية على غزالة أم شبيب وهلا قلتم بكفرها وكفر من خرجن معها من نساء الخوارج الى قتال جيوش الحجَّاج فان أجزتم لهنَّ ذلك لانهُ كان معهنَّ أزواجُهنَّ او بنوهن واخوتهن فقد كان مع عائشة أخوها عبد الرحمن وابن اختها عبد الله بن الزبير وكل واحد منهم محرم لها . وجميم المسلمين بنوها وكل واحد محرم للها فهلا أجزتم لها ذلك على ان من أجاز منكم إمامة غزالة فإمامتها لاثقة به وبدينه والحمد لله على العصمة من البدعة

<sup>(</sup>١) محرم . يقال هو مرحم من فلانة اي لا تحل له

## لفطالثالث

## ﴿ من فصول هذا الباب ﴾

« في بيان مقالات ِفرَق الضلال من القدرية المعتزلة عن الحق »

قد ذكرنا قبل هذا أن المعتزلة افترقت فيما بينها عشرين فرقة كل فرقة منها تكفر سائرها وهن ّ: الواصلية . والعمرية . والهُنْدَيلية . والنظَّامية . والاسوارية · والمعمَّرية · والاسكافية · والجعفرية . والبشرية . والمردارية . والهشامية . والتمامية . والجاحظية . والحايطية . والحمارية . والخياطية . واصحاب صالح قية . والمو يسية ، والشحامية ، والكعبية . والجبابية . والبهشمية . المنسوبة الى أبي هاشم بن الحبالي فهذه ثنتـان وعشرون فرقةً فرقتان منها من جملة (٤٠١) فرَق الغـلاة في الكفر. نذكرها في الباب الذي نذكر فيه ِ فِرَق الغلاة وهما الحايطية والحماريه . وعشرون منها قدرية محضة بجمعها كلها في بدءتها امور منهما نَفْيُهَا كُلَّهَا عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ صَفَاتَهِ الأَزْلِيةِ وَقُولُهَا بَّانُهُ لَيْسَ لللهِ عزَّ وجلَّ علمٌ ولا قدرة ولا حياة " ولا سمعُ ولا بصرٌ ولا صفة " أَزْلِيةٌ وزادوا على هذا بقولهم أن الله تعالى لم يكن لهُ في الأزل

اسم ولا صفةً . ومنها قولهم باستحالة رؤية الله عزَّ وجلَّ بالا بصار وزعموا أنهُ لا يرى نفسهُ ولا يراه غيرُه واختلفوا فيهِ هل هو راءً لغيره أم لا فأجازه قوم منهم وأباه قوم آخر ورث منهم. ومنها اتفاقهم على القول بحدوث كلام الله عزّ وجـل وحدوث أمره ونهيــهِ وخبره ٠ وكلهم يزعمون ان كلام الله عزّ وجــل ۖ حادث ۗ وأكثرهم اليوم يسمون كلامه مخلوقًا . ومنها قولهم جميمًا بأن الله تمالي غير خالق لأكساب الناس ولا لشيء من أعمال الحيوانات وقد زعموا ان الناس هم الذين يقدرون أكسابهم وانهُ ليس لله عزَّ وجلَّ في أكسابهم ولا في اعمار سائر الحيوانات صنعٌ ولا تقدير . ولأجل هذا القول سمّاهم المسلمون قدرية . ومنها اتفاقهم على دعواهم في الفاسق من أمة الاسلام بالمنزلة بين المنزلتين وهي انهُ فاستَى لا مؤمن ولا كافر ولأجل هذا سمَّاهم المسلمون معتزلة لاعتزالهم قول الأمة بأسرها . ومنها قولهم ان كل ما لم يأمر الله تعالى (٤٠ ب) به أونهي عنه ُمن أعمال العباد لم يشأ اللهُ شيئًا منهاوز عم الكميُّ في مقالاته ِ أن المعتزلة اجتمعت على أن الله َ عزَّ وجلَّ شيٍّ لا كالاشياء وأنه خالقُ الأجسام والأعراض وأنه خلق كل ما خلقه أ لا من شيء وعلى أن العباد يفعلون أعمالهم بالقُدَر التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيهم . قال وأجمَعوا على أنه لا يغفر لمرتكبي الكبائر

بلا توبة وفي هذا الفصل من كلام الكعبيُّ غلط منه على أصحابهِ من وجوه . منها قولهُ إن المعتزلةَ اجتمعت على أن الله تعالى شيَّ لا كالاشياء وليست هـذه الخاصية لله تعالى وحدَه عند جميع الممتزلة فإن الجبائى وابنه أبا هاشم قد قالا إن كل قدرةٍ محدثةٍ شيء لا كالاشياء ولم يخصوا ربهم بهذا المدح. ومنها حكايته عن جميع الممتزلة قولها بأن اللهَ عزَّ وجلَّ خالقُ الأجسام والأعراض. وقد علم أن الاصم من المعتزلة ِ ينفى الأعراض كلها وأن المعروف منهم بمُعمّر يزعم ان الله َ تعالى لم يخلق شيئًا من الأعراض وأن ثمامة يزعم أن الاعراضَ المتولَّدة لا فاعل لهـا فكيفَ يصحُ اللهُ دعواه إِجماعَ المعتزلةِ على أن الله سبحانهُ خالقُ الأجسام والأعراض. وفيهم من ينُكر وجود الأعراض وفيهم من يثبت الأعراض ويزعم أن اللهُ تعالى لم يخلق شيئًا منهـًا . وفيهم من يزعم أن المتولَّدات أعراض لا فاعل لهـا . والكعبي مع سائر المعتزلة ِ زعموا أن الله تعالى لم يخلق أعمالَ العبادِ وهي ( ٤١ !) أعراض عند من أثبت الأعراض فبان علط ُ الكعبي في هذا الفصل على أصحابه ومنها دعوى إجماع المعتزلة على أن الله َ خلق ما خلقَ لا مِن شيءٌ وكيفَ يصحُ اجماعُهم على ذلك. والكمبيُّ مع سائر المعتزلة سوى الصالحيّ يزعمونَ أن الحوادثَ كلمِــا

كانت قبل حدوثها أشياء. والبصريون منهم يزعمون ان الجواهر والأعراض كانت في حال عدمها جواهرَ وأعراضاً وأشياء . والواجب على هذا الفصل ان يكون الله خاق الشيَّ من شيَّ وإنما يصح القول بانهُ خلق الشي لا من شيء على اصول اصحابنا الصفاتية الذين أنكر واكون المعدوم شيئاً. واما دعوَى إجماع المعتزلة على أن العباد يفعلون أفاعلهم بالقُدَر التي خلقها الله تعالى فيهم فغلط منه عليهم لان معمراً منهم زعم أن القدرة فعل الجسم القادر بها وليست من فعل الله تعالى. والاصم منهم ينفي وجود القدرة لأنه ينفى الأعراض كلها. وكذلك دعوَى إجماع المعتزلة على أن الله سبحانة لايغفر لمرتكبي الكبائر من غير توبة منهم غلط منه عليهم. لان محمد بن شبيب البصرى والصالحي والخالدي هؤلاء الثلاثة منشيوخ المعتزلة. وهمواقفية في وعيد مرتكبي الكبائر. وقد أجازوا من الله تعالى مغفرة ذنوبهم من غير توبةٍ وبأنَّ ما ذكرناه غلط الكعبيّ فيما حكاه عن المعتزلة وصحَّ ان المعتزلة يجمعها ما حكيناه عنهم مما أجمعوا عليهِ ( ٤١ ب ) فاما الذي اختلفوا فيــهِ فيما بينهم فعلى ما نذكره في تفصيل فِرَقهم إن شاءَ الله عزَّ وجلَّ

ذكر الواصلية منهم - هؤلاء اتباع واصل بن عطا الغزال رأس المعتزلة وداعيهم الى بدعتهم بعد معبد الجُهُنِي وغيلان الدمشق

وكان واصل من منتابي مجلس الحسن البصرى في زمان فتنة الازارقة وكان الناس يومئذ مختلفين في اصحاب الذنوب من امة الاسلام على فرق . فرقة تزعم ان كل مرتكب لذنب صغير او كبير مشرك بالله . وكان هذا قول الازارقة من الخوارج وزعم هؤلاء ان اطفال المشركين مشركون ولذلك استحلوا قتل اطفال مخالفيهم وقتل نسائهم سواء كانوا من امة الاسلام او من غيرهم. وكانت الصفريّة من الخوارج يقولون في مرتكبي الذنوب بانهـم كفرة مشركون كما قالته الازارقة غير انهم خالفوا الازارقة في الاطفال. وزعمت النجدات من الخوارجان صاحب الذنب الذي اجمعت الامة على تحريمه كافر مشرك وصاحب الذنب الذي اختلفت الامة فيه حكم على اجتهاد اهل الفقه فيه وعَذَر وا مرتكب ما لا يعلم تحريمه بجهالة تحريمه الى ان تقوم الحجة عليه فيه وكانت الاباضية من الخوارج يقولون انمرتكب ما فيه الوعيد مع معرفته بالله عزَّ وجل وبما جاء من عنده كافر كفران نعمة ٍ وليس بكافر كفر شرك . وزعم قوم من اهل ذلك العصر ان صاحب الكبيرة من هذه الامة ( ٤٢ ) منافق . والمنافقُ شرٌ من الكافر المظهر لكفرهِ. وكان علماء التابعين في ذلك العصر مع أكثر الامة يقولون إِن صاحبَ الكبيرةِ من أمةِ الاسلامِ مؤمن لما فيه من معرفته ِ بالرُسل والكـتب المنزَّلة من الله تعالى ولمعرفته بأن كلّ ما جاءمن عند الله حق" ولكنَّه فاسق "بكبيرته و فسقه لاينني عنه اسم الايمان والإسلام. وعلى هـذا القول الخامس مضى سلفُ الامة من الصحابة وأعلام التابمين. فلما ظهرت فتنة ُ الأزارقة بالبصرة والأهواز واختلف الناس عند َ ذلك في أصحاب الذنوب على الوجوه الخسة التي ذكرناها خرج واصل بن عطا عن قول جميع الفرق المتقدمة وزعم أن الفاسق من هذه الامة لا مؤمن ولا كافر وجمل الفشق منزلة بين منزلتي الكفر والايمان. فلما سمع الحسنُ البصريُّ من واصل بدعتهُ هـذه التي خالف بها أقوال الفرَق قبله طرده عن مجلسهِ فاعتزل عند ساريةٍ من سواري مسجد البصرة وانضمَّ اليهِ قرينهُ في الضلالة عمر و ابن عبيد بن باب كعبد صريخه امه فقال الناس يومد ني فيهما انهما قد اعتزلا قول الأمة وسمَّى أتباعهما من يومئذ معتزلة . ثم إنهما أظهرا بدعتهما في المنزلة بين المنزلتين وضمَّا اليها دعوة الناس الى قول القدَرية على رأى معبد الجهني. فقال الناس يومئذ لواصل إنهُ مَعَ كُفُرِهِ قَدَرِي وجرى المثلُ بذلك في كلكافر قَدَري . ثم ان واصلاً وعمراً وافقا الخوارج في تأييد عقاب صاحب الكبيرة فى النار مع قولهما بأنهُ موَحَيْدُ وليس (٤٢ ب) بمشرك ٍ ولا كافر . ولهذا قيل للمعتزلة إنهم مخانيث الخوارج لان الخوارج لما رأو لأهل الذنوب الخلود في النار سمّو هم كفرَة وحاربوهم والمعتزلة رأت لهم الخلود في النار ولم تجسر على تسميتهم كفرة ولا جسرت على قتال اهل فرقة منهم فضلاً عن قتال جمهور مخالفيهم ولهذا نسب إسحاق بن سُويد العدرى واصلاً وعمرو بن عبيد الى الخوارج لاتفاقهم على تأييد عقاب أصحاب الذنوب فقال في بعض قصائده

رَ مَن أَن الحوارج لست منهم من الغزّال منهم وابن باب ومن قوم اذا ذكر واعليًّ يردّون السلام على السجاب ثم ان واصلاً فارق السكف ببدعة ثالثة وذلك أنه وجد اهل عصره مختلفين في على وأصحابه وفي طلحة والزبير وعائشة وسائر أصحاب الجمل. فزعمت الحوارج ان طلحة والزبير وعائشة وأتباعهم يوم الجمل كفروا بقتالهم عليًّا وأن عليًّا كان على الحقّ في قتال أصحاب الجمل وفي قتال اصحاب معاوية بصفين الى وقت التحكيم ثم كفر بالتحكيم وكان اهل السنّة والجماعة يقولون بصحة إسلام الفريقين في حرب الجمل وقالوا ان عليًا كان على الحق في قتالم واصحاب الجمل كانوا عصاة مخطئين في قتال على الحق في خطئين في قتال على الحق في قتالم من واصحاب الجمل كانوا عصاة مخطئين في قتال على ولم يكن فتال على وأجاز والحكم بشهادة

عَذَلِينَ من كُلُّ فرقة من الفريقين وخرج واصل عن قول الفريقين وزعم ان فرقةً من الفريقين فَسَقَةً لا بأعيانهم وأنهُ لا يُعرفُ الفَسَقَةُ منهما وأجازوا ان يكون الفسقة من الفريقين ( ٤٣ ) علياً واتباعهُ كالحسن والحسين وابن عباس وعمار بن ياسر وأبي أيُّوب الأنصاريُّ وسائر من كان مع عليِّ يوم الجمل وأجاز كون الفسقة من الفريقين عائشة وطلحة والزبير وسائر اصحاب الجُمَل . ثم قال في تحقق شكَّة في الفريقين لو شهدَ عليٌّ وطلحة ُ او عليٌّ والزبيرُ او رجلٌ من أصحاب عليٌّ ورجلٌ من اصحاب الجُمَل عندى على باقة بقل لم أحكم بشهادتهما لِعِلْمي بأن أحدهما فاسقُ لا بعينهِ كما لا أحكم بشهادة المتلاعنين لعلمي بان أحدهما فاستى لا بعينهِ ولو شهد رجلان من احد الفريقين ايّهما كان قبلت شهادتهما ولقد سَخِنَت (١) عيون الرافضة القـائلين بالاعتزال بشكُّ شيخ المعتزلة في عدالة على واتباعه ومقالة واصل في الجملة كما قلنا في بعض أشعارنا

مقالة ما وصلت بواصل بل قطعَ الله بهِ أوصالها وسنذكر تماماً بيأت هذه القصيدة بعد هذا إن شاء الله عزّ وجلّ ذكر المَمْرِيَّةِ منهم - هؤلاء أتباع مرو بن عبيد بن باب

<sup>(</sup>١) سخنت عيونهم • حزنوا

مولِّي بني تميم وكانَ جدُّه من سبي كامل وما ظهرت البدعُ والضلالات في الأديان إلا من ابناء السبايا كما رُوي في الخبر . وقد شاركَ عمر و واصلاً في بدعة القدَر وفي ضلالة قو لِمابالمنزلة ِ بين المنزلتين وفى ردِّهما شهادة رجلين أحدهما من أصحاب الجمل والآخر من أصحابِ عليٌّ . وزاد عمر وُ على واصلٍ في هذه البدْعَة فقال بفسق كِلتا الفرِ قتين المُتقاتلتين يوم الجمل وذلك أنَّ واصلاً إنما ردَّ شهـ ادة رجلين أحدهما من أصحاب الجمل والآخر من أصحاب على وضي الله عنه وقبلَ شهادة ِ رجلين كلاهما (٤٣ ب) من أحد الفريقين وزعمَ عمروٌ أن شهادَ تهما مردودةٌ وإن كانا من فريق واحد ٍ لأنه قال بفسق الفريقين جميماً . وقد افترقت القَدَريَّة بمدَ واصل وعمرو في هذه المسألة ِ فقال النظَّام ومعمر والجاحظ' في فريقيٌ يوم الجمل بقول واصل وقال حوشب وهاشم الاوقصُ نجتُ القادة وهلكتِ الاتباعُ وقالَ أهلُ السُنَّةِ والجماعة بتصويب على ۗ وأتباعهِ يوم الجمل وقالوا إن الزبيرَ رجعَ عن القتال يومنذٍ تائبًا فلما بلغَ وادى السباع قتلَه بها عمرو بنُ حرمون غرَّةً وبشَّر على " قاتلَه بالنار وهمَّ طلحة ' بالرجوع فرماه ' مَر وان بن الحَكَم وكان مع أصحابِ الجمــل بسهم قتلهُ . وعائشةُ رضيَ الله عنهــا قصدت ِ الا صلاح بينَ الفريقين فغلبها بنو أُزدٍ وبنو ضبَّةَ على

أمرِها حتى كان من الامر ماكان. ومن قال بتكفير الفريقين أو أحدها فهو الكافرُ دونَهم هذا قولُ أهلِ السنَّةِ فيهم والحمدُ لله على ذلك

ذكر الهذيلية منهم - هؤلاء أتباعُ أبي الهُذيل محمد بن الْهُذَّيْلِ المعروف بالعلاَّف كان مولى لعبد القيس وقد جرى على منهاج ابناء السبايا لظهور اكثر البدع منهم. وفضائحهُ تتزى تَكَفَّرُهُ فيهما سائرُ فِرَقَ الأَمة من أصحابهِ في الاعتزال ومن غيرهم وللمعروف ِ بالمرداد من المعتزلة كتاب كبير فيه فضائح أبي الهَٰذَيْل وفى تَكَفيره بما انفردَ به من ضلالاته وللجُبَّائيّ ايضاً كتابُ في الردِّ على أبي الهذيل في المخلوق ويكفَّرُه فيه ولجعفر بن حربٍ أيضا (٤٤١) وهو المشهور في زعماء المعتزلةِ كتاب سمَّاه توبيخ أبي الهـذيل وأشار الى تكفير أبي الهذيل وذكر فيه ان قوله يجرُّ الى قول الذهرية فمن فضائح أبي الهذيل قوله بفنا، مقدورات الله عزَّ وجلَّ حتى لا يكون بعد فناء مقدوراته قادراً على شيء . ولأجل هذا زعم ان نعيم اهــل الجنة وعذاب اهل النار يفنيان ويبقى حينئذٍ اهلُ الجنة واهلُ النار خامدين لا يقدرون على شيء ولا يقدر الله عزَّ وجلَّ في تلك الحال على إحياء ميت ولا على إمانة حيّ ولا على تحريك ساكن ولا على تسكين متحرك ولا على إحداث شي ؛ ولا على إفناء شي ؛ مع صحة عقول الاحياء في ذلك الوقت . وقولهُ في هـذا الباب شر من قول مَنْ قالَ بفناءِ الجنة والناركما ذهبَ اليهِ جَهمُ لانَّ ُجهماً وإن قالَ بفنائِمِما فقد قال بأن الله عزَّ وجلَّ قادرٌ بعد فنائهما على ان يخلُقَ أمثاكمها . وأبو الهذيل يزعم أن ربَّه لا يقدر بعدَ فناء مقدوراته على شيء وقد شَنَّع المعروفُ منهم بالمرداد على أَبِي الْهُذَيلِ فِي هَذُهُ الْمُـ أَلَّةِ فَقَالَ يَلْزُهُ اذَا كَانَ وَلِي الله عَزَّوجِلَّ في الجنةِ قديناول باحدى يديه الكاس وبالاخرى بعضَ التُحف ثم حضرَ وقتُ السكون الدائم ان يبقى وليُّ لله عزَّ وجلَّ ابدأُ على هيئة المصلوب. وقد اعتذر ابو الحسين الخياط عن أبي الهذيل في هذا الباب باعتذارين . احدهما دعواه ان أبا الهذيل أشار الى ان اللهءزَّ وجلَّ عند قرب انتهاء مقدوراته يجمع في اهل الجنة اللذات كلها فيبقون علىذلك في سكون دائم. واعتذارُه الثاني دعواه ان (٤٤٠)أبا الهُذَيل انه كان يقول هذا القول مجادلًا به خصو مه البحث عن جوابه . واعتذارُه الاول عنه باطلُّ من وجهين . أحدهما أنه يوجبُ اجتماعَ لذَّ تين متضادتين في محل واحد في وقت واحدٍ وذلك محال كاستحالة اجتماع لذة وألم في محل واحدٍ. والوَجه الثاني أن هذا الاعتذار لوصحَّ لوجبَ أن يكونَ اهلُ الجنَّة بعد فناء

مقدورات الله عزَّ وجلَّ أحسن من حالهم في حال كونهِ قادرًا . وأما دعواهُ ان أبا الهذيل إنما قال بفنا، المقـدورات مجادلاً به معتقداً لذلك فالفاصل بيننا وبين المعتذر عنهُ كتب أبو الهذيل وأشار في كتابه الذي سماه بالحجج إلى ما حكيناه عنه وذكر في كتابه المعروف بكتاب القوالب باباً في الردّعلي الدُهرَّية وذكر فيه قوكهم للموَحّدين اذا جازَ أن يكون بعــد كل حرّكةٍ حركةٌ سواها لا إلى آخر وبعد كل حادث حادث آخر لا إلى غاية فهلا صح قول من زعمَ أن لا حركة الا وقبلها حركة ولا حادث إلا وقبأله حادث لا عن أول لا حالت قبله وأجاب عن هذا الالزام بتسويته بينهما وقال كما أن الحوادث لها ابتداء لم يكن قبلًها حادث كذلك لها آخر لا يكون بعده حادث . ولاجل هــذا قال بفناء مقدورات ِ الله عزَّ وجلَّ وسائر المتكلمين من أصناف فِرَق الاسلام فرَّقوا بين الحوادث المـاضية ِ والحوادث المستقبلة بفروق واضحة لم يهتد اليها أبو الهذيل فارتكب لاجل بجهله بها قولَه بفناء المقدورات وقد ذكرنا تلك الفروق الواضحة فى باب الدلالة على حــدوث العالم في كتبنا المؤلفة في ذلك . والفضيحة الثانية (١٤٥) من فضائح أبي الهذيل قوله بان أهل الآخرة مضطرون الى ما يكون منهم وان أهل الجنة مضطرون

الى أكلهم وشربهم وجماعهم وأن أهل النار مضطرون الى أقوالهم. وايس لأحد في الآخرة من الخلق قدرة على أكتساب فعل ولا على أكتساب قول. والله عزَّ وجلَّ خالقُ أقوالهم وحركاتهم وسائر ما يوصفون به. وكانت القدَرية يعيبون جهماً في قوله أن العباد في الدنيا مضطرون الى ما يكون منهم وينكرون على أصحابنا قولهم بَأَنَّ الله عزَّ وجلَّ خالقُ أكساب العباد ويقولون لاصحابنا . اذا كان هو خالق ظلُّم العباد وجَبُّ ان يكون ظالمًا واذا خلق كذب الانسان وجب ان يكون كاذبًا . فهلا قالوا لأبي الهذيل اذا قلتَ أَنَّ الله عزَّ وجلَّ يخلق في الآخرة كذب اهل النــار في قولهم (واللهِ ربِّنا ماكنَّا مشركين) (الانعام ٢٢) وجب (١) ان يكون هو الكاذب بهـذا القول ان كان الكاذب عندهم مَنْ فعُلَ الكذب . ولا يتوجه علينا هــذا الالزام لأنا لا نقول ان الكاذب والظالم من خلَقَ الكذب والظلم · ولكنا نقول ان الظالم من قام به الظلم والكاذب من قام به الكذب لا من فعَلَهُ . وقد اعتذر الخياط عن أبي الهذيل في بدعته هذه بأن قال ان الآخرة دارُ جزاء وليست بدار تكليف فلوكان اهل الآخرة مكتسبين لاعمالهم لكانوا مكلفين ولوقع ثوابهم وعقــابهم في دارٍ

 <sup>(</sup>١) وجب • ساقطة في الاصل
(١٤)

سواها . فيقال للخياط هل ترضى بهذا الاعتذار من أبي الهذيل ام تسخطه . فان رضيته فقل فيه بمثل قوله . وذلك خلاف قولك وان سخطتهُ فلا معنى لاعتذارك عنه في شيء (٥٥ ب) تكفّرُه وقلناً لابي الهذيل . ما تُنكِرُ من كون أهـل الآخرة مكتسبين لاعمالهم وان يكونوا فيها مأموين للشكر لله عزَّ وجلَّ على نعمه ولا يكونوا مأمورين بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا يكونوا منتهين عن المعاصي ويكون ثوابهم على الشكر وترك المعصية دوام النعيم عليهم وما انكرت عليهم من أنهم يكونون في الآخرة منهيين عن المُعاصى ومعصومين منها كما قال أصحابنا مع أكثر الشيعة ِ ان الانبياء عليهم السلام كانوا في الدنيا منتهين عن المعاصي ومعصومين عنها وكذلك الملائكة منتهون عن المعاصي ومعصومون عنها . ولذلك قال الله عزَّ وجلَّ فيهم : ( لا يَعْصُونَ َ اللهُ مَا أَمَرَهُمُ ويَفْعُلُونَ مَا يُؤْمَرُ وَنَ ﴾ (تحريم ٦)

والفضيحة الثالثة من فضائحه فولة بطاعات كثيرة لا يُراد الله عزَّ وجلَّ بها كما ذهب اليه قوم من الخوارج الأباضية. وقد زعم أن ليس في الارض هدى ولا زنديق الا وهو مطيع لله تعالى في أشباه كثيرة وان عصاه من جهة كفره وقال أهل السنَّة والجماعة . ان الطاعة لله عزَّ وجلَّ ممن لا يعرفه انما تصح للسنَّة والجماعة . ان الطاعة لله عزَّ وجلَّ ممن لا يعرفه انما تصح

في شي الله واحد وهو النظرُ والاستدلال الواجب عليه قبل وصوله الى معرفة الله تعالى فان يفعل ذلك يكن مطيعاً لله تعالى لأنهُ قد أمرَه به . وان لم يكن قصد بفعله لذلك النظر الاول التقرب به الى الله عزَّ وجلَّ . ولا تصح منه طاعة لله تعالى سواها الا اذا قصد بها التقرب بها اليه لانهُ عكنهُ ذلك اذا توصل بالنظر الاول الى معرفة الله تعالى ولا يمكنهُ قبل النظر الاول التقرب به اليه اذا لم يكن عارفاً به قبل نظره واستدلاله واستـدل أبو الهذيل على دعواه صحة وقوع طاءات الله تعالى ممن لا يعرفه بأن قال (٤٦ ا) ان أوامر الله تعالى بازائها زواجره . فلوكان من لا يعرفه فعــل ترك جميع أوامره وجب ان يكون قــد صار الى جميع زواجره . وان يكون من ترك جميع الطاعات قد صار الى جميع المعاصى . ولوكان كذلك لصار الدُّ هرى يهوديّا ونصرانيّا ومجوسيّا وعلى اديان سائر الكفرَة . واذا صار المجوسي تاركاً لكل كفر سوى المجوسية علمنا أنه عارض بمجوسيته التي قد نُهيَ عنها ومطيع لله عزَّ وجلَّ بترك ما تركه من انواع الكفر لانه مأمور بتركها. فقلت له ليس الامر في أوامر الله تعالى و زواجره على ما ظننتهُ ولكن لا خصلة من الطاعة الا ويضاد أها معاص متضادة ولا خصلة من الايمان الا ويضادُّها خصالٌ متضادَّة كل نوع منها يضاد النوع الآخر

كما يضادأها الطاعة وذلك عنزلة القيام والقعود والاضطجاع والاستلقاء. وقد يخرج عن القمود من لا يصير الى جميع اضدَّاده وانما يخرج من القعود بنوع واحــد من أضداده . كذلك يخرج عن كل طاعة لله تعالى بنوع واحد من الكفر المضاد للطاعات كلها . لان ذلك النوع من الكفريضاد "نوعاً آخر من الكفركما يضاد سائر الطاعات وهذا واضح في نفسه وان جَهِلَهُ أبو الهذيل والفضيحة الرابعة من فضائحهِ قولهُ بأن عِلمَ الله سبحانه وتعالى هو الله وقدرته هي هوَ ويلزمه على هذا القول أن يكون الله تعالى عِلمًا وقدرةً . ولوكان هو عِلمًا وقدرةً لاستحال ان يكون عالمًا قادراً . لأنَّ العلم لا يكون عالماً والقدرة لا تكون قادرة . ويلزمهُ ابضاً أذا قال انعلمَ الله هو الله وقدرته هي هو ان يقول (٤٦ ب) ان علمه هو قدرته ولو كان علمهُ قدرته لوجب ان يكون كل معلوم له مقدوراً له وهذا يوجب ان يكون رأيه مقدوراً له . لانهُ معلوم له وهذا كفر. فما يؤدني اليهِ مثله

والفضيحة الخامسة . تقسيمه كلام الله عز وجل الى ما يحتاج الى محل والى ما لا يحتاج الى محل . وقد زعم ان قول الله سبحانه للشيء كن حادث لا في محل . وسائر كلامه حادث في جسم من الاجسام . وكل كلامه عنده أعراض وقد زعم ان قوله للشيء

كُنْ من جنس قول الانسان كُنْ ففرق بين عرضين من جنس واحد في حاجة أحدِهما الى محل واستغناء الآخر عن المحل فاما قوله بحدوث ارادة الله سبحانه لا في محل وقد شاركه فيه المعتزلة البصرية مع قولهم بانها من جنس واحد ارادتنا المفتقرة الى المحل ووجود كلة لا في محل يوجب أن لا يكون بعض المتكلمين بان يتكلم بها أولى من بعض وايس لأبي الهذيل ان يقول ان فاعلها أولى بان يتكلم بها من غيره لانه قد قال بان الله تمالى بخلق في الآخرة كلام أهل الجنة وكلام أهل النار ولا يكون متكلماً بكلامهم فقد أدّاه قوله بوجود كلة لا في محل الى تصحيح كلام لا لمتكلم وهذا محال فما يؤدّى اليهِ مثله

والفضيحة السادسة من فضائحه . قوله ان الحجة من طريق الاخبار فيها غاب عن الحواس من آيات الانبياء عليهم السلام وفيها سواها لا تثبت بأقل من عشرين نفساً فيهم واحد من اهل الجنة اوأكثر ولم يوجب بأخبار الكفرة والفسقة حجة وان بلغوا عدد التواتر الذين لا يمكن تواطأؤهم على الكذب اذا لم يكن فيهم واحد من أهل الجنة وزعمأن خبر ما دون الاربعة لا يوجب حكماً ومن فوق الاربعة (١٤٧) الى العشرين قد يصح وقوع العلم بخبرهم وقد لا يقع العلم بخبرهم وخبر العشرين اذا كان فيهم واحد من أهل العلم بخبرهم وخبر العشرين اذا كان فيهم واحد من وقد لا يقع العلم بخبرهم وخبر العشرين اذا كان فيهم واحد من وقد لا يقع العلم بخبرهم وخبر العشرين اذا كان فيهم واحد من وقد لا يقع العلم بخبرهم وخبر العشرين اذا كان فيهم واحد من وقد لا يقع العلم بخبرهم وخبر العشرين اذا كان فيهم واحد من وقد لا يقع العلم بخبرهم وخبر العشرين اذا كان فيهم واحد من من

اهل الجنة يجب وقوع العلم منهُ لا محالة . واستدلَّ على ان العشرين حجةً بقول الله تعالى ( إِنْ يَكُنُ مَنَكُمْ عَشْرُ وُنَ صَابِرُونَ يَعْلِمُوا مائتَيْن) (الأنفال ٥٠) وقال لم يبح لهم قتالهم الا وهم عليهم حجة . وهذا يوجب عليهِ ان يكون خبر الواحد حجة موجبة للعلم لأن الواحد في ذلك الوقت كان له قتال العشرة من المشركين فيكون جواز قتاله لهم دليلاً على كونه حجةً عليهم . قال عبد القاهر ما أراد ابو الهذيل باعتباره عشرين في الحجة من جهة الخبر اذا كان فيهم واحدٌ من أهل الجنة إلا تعطيل الاخبار الواردة في الاحكام الشرعية عن فوائدها لانهُ أراد بقوله ينبغي ان يكون فيهم واحدٌ من أهل الجنة واحد يكون على بدعتهِ في الاعتزال والقدر وفي فناء مقدورات الله عزَّ وجل لان من لم يقل بذلك لا يكون عنده مؤمنًا ولا من أهل الجنة . ولم يقل قبل أبي الهذيل أحد على بدعة أبي الهذيل حتى تكون روايته في جملة العشرين على شرطه الفضيحة السابعة . انه فرق بين أفعال الفلوب وأفعال الجوارح فقال لا يجوز وجود أفعال القلوب من الفاعل مـع قدرته عليه ولا مع موته وأجاز وجود أفعال الجوارح من الفاعل منا بعد موته وبعد عدم قدرته ان كان حيًّا لم يمت وزعم ان الميتَ والعاجز يجوزان يكونا فاعلين لافعال الجوارح بالقدرة التي كانت موجودة

قبل الموت والعجز و زعم الجُبَّائيُّ وابنه أبو هشام ان أفعال القلوب في هذا الباب كأفعال الجوارح في انهُ يصحُ وجودها بعد فناء القدرة عليها ومع وجود ( ٤٧ ب ) العجز عنها وقول الجبائي وابنه في هذا الباب شرُّ من قول أبي الهذيل غير ان أبا الهذيل سبق الى القول باجازة كون الميت والعاجز فاعلينُ لأفعال الجوارح ونسج الجبائي وابنه على منواله في هذه البدعة وقاسا عليه إجازة كون العاجز فاعلاً لأفعال القلوب وموَّسس البدعة عليه وزرها ووزر أها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة من غير نقصان يدخل في وزن العاملين بها

الفضيحة الثامنة من فضائحه . إنما لما وقف على اختلاف الناس في المعارف هل هي ضرورية أم اكتسابية ترك قول من زعم أنها كلها كسبية وقول من وعم أنها كلها كسبية وقول من قال ان المعلوم منها بالحواس والبداية ضرورية وما علم منها بالاستدلال اكتسابية . واختار لنفسه قولاً خارجاً عن أقوال السلف فقال المعارف ضربان . أحدها باضطرار وهو معرفة الله عز وجل ومعرفة الدليل الداعي الى معرفته وما بعدها من العلوم الواقعة عن الحواس أو القياس فهو علم اختيار واكتساب . ثم انه بني على ذلك قوله في مهلة المعرفة غالف فيها سائر الامة فقال بني على ذلك قوله في مهلة المعرفة غالف فيها سائر الامة فقال

في الطفل أنه لا يلزمه في الحال الثانية من حال معرفته بنفسه أن يأتى بجميع معارف التوحيد والعدل بلا فصل وكذلك عليه ان يأتى مع معرفته بتوحيد الله سبحانه وعدله بمعرفة جميـع ما كلفهُ الله تمالي بفعله حتى ان لم يأت بذلك كله في الحال الثانية من معرفته بنفسه ومات في الحال الثالثة مات كافراً وعدوًا لله تعالى مستحقاً للخلود في النار. واما معرفته بما لا يُعرف الا بالسمع من جهة (١٤٨) الاخبار فعليه ان يأتي بمعرفة ذلك في الحال الثانية من سماعه للخبر الذي يكون حجةً قاطعةً للعذر . وكان بشر بن المعتمر يقول عليهِ إن يأتي بالمعارف العقلية في الحال الشالثة مع معرفته بنفسه لان الحال الثانية حالُ نظر وفكر فان لم يأتِ بها في الحالة الثالثة ومات في الحال الرابعة كانءدوًّا لله تعالىمستحقاً للخلود في النار فهذان القدريان اللذان انكرا على الازارقة قولهما بان اطفال مخالفيهم في النار وعلى من زعم ان أطفال المشركين في النار قد زعما ان اطفال المؤمنين اذا ماتوا في الحال الثالثة او الرابعة من معرفتهم بأنفسهم قبل اليانهم بالمعارف العقلية كَفَرَة مخلدون فى النار من غيركفر اعتقدوه

الفضيحة التاسعة من فضائحه. انه أجاز حركة الجسم الكثير الاجزاء بحركة تحل في بعض اجزائه ولم يخبر مثل هذا في اللون

وقال سائر المتكلمين ان الجزء الذي قامت به الحركة هو المتحرك بها دون غيره من اجزاء الجملة كما ان الجزء الذي نقوم به السواد هو الاسود به دون غيره من اجزاء الجملة وان تحركت الجملة كان في كل جزءً منها حركة كما لو اسودت الجلة كان في كل جزء منهاسواد الفضيحة العاشرة من فضائحه قوله بان الجزء الذي لا يتجزأ لا يصح قيام اللون بهِ اذا كان منفرداً ولا تصح رؤيته اذا لم يكن فيهِ لونَ وهذا يوجب عليهِ إن الله تعالى لو خلق جزءًا منفرداً لم يكن رائيًا له . والحمد لله الذي انقــذ أهل السنَّة من البِدَع التي حليناها في هذا الباب من أبي الهذيل ( ٤٨ ب )

ذكر النظامية منهم . هؤلاء اتباع أبي اسحق ابراهيم بن سيار المعروف بالنظام والمعتزلة يموهون على الاغمار بديته يوهمون انهكان نظاماً للكلام المنثور والشعر الموزون وانما كان ينظم الخرز في سوق البصرة ولاجل ذلك قيل له النظام وكان في زمان شبابه قد عاشر قوماً من الثنوية وقوماً من السمَّية القائلين بتكافؤ الادلة وخالط بعد كبره قوماً من ملحدة الفلاسفة ثم خالط هشام بن الحكم الرافضي فاخذ عن هشام وعن ملحدة الفلاسفة قوله بابطال الجزء الذي لا يتجزأ ثم بني عليهِ قوله بالطفرة التي لم يسبق اليها وهم احدٍ قبله واخذ من الثنوية قوله بان فاعل العدل لا يقدر على (10)

فعل الجور والكذب واخــذ من هشام بن الحـكم ايضاً قوله بان الالوان والطعوم والروائح والاصوات اجسام وبنى على هذه البدعة قوله بتداخل الاجسام في حيز واحد ودلينَ مذاهب الثنوية وبدع الفلاسفة وشُبهَ الماحدة في دين الاسلام وأعجب بقول البراهمـة بابطال النبوات ولم يجسر على اظهار هذا ألقول خوفاً من السيف فانكر اعجاز القران في نظمه . وانكر ما روى في معجزات نبينا صلى الله عليهِ وسلم من انشقاق القمر وتسبيح الحصا في يده ونبوع الماء من بين اصابعه ليتوصل بانكار معجزات نبينا عليـــ السلام الى انكار نبوته. ثم انه استثقل احكام شريعة الاسلام في فروعها ولم يجسر على اظهار رفعها فابطل الطرق الدالة عليها فانكر لاجل ذلك حجة الاجماع وحجة القياس في الفروع الشرعية (١٤٩) وانكر الحجة من الاخبار التي لا توجب والعلم الضرورى ثم انه علم اجماع الصحابة على الاجتهاد في الفروع الشرعية فذكرهم بما يقرؤه غدا من صحيفة مخازيه . وطعن في فتاوي اعلام الصحابة رضي الله عنهم وجميع فِرَق الامة من فريقي الرأى والحديث مع الخوارج والشيعة والنجارية . وآكثر المعتزلة متفقون على تكفير النظام وانما تبعه في ضلالته شرذمة من القدرية كالاسواري وابن حايط وفضل الحدثي والجاحظ مع مخالفة كل واحد منهم له في

بعض ضلالاته وزيادة بعضهم عليه فيهــا واعجاب هؤلاء النفر اليسير به كاعجاب الجُعَل بدحر وجته . وقد قال بتكفيره اكثر شيوخ المعتزلة منهم أبو الهذيل فانه قال بتكفيره في كتابه المعروف بالرد على النظام وفي كتابه عليـه في الاعراض والانسان والجزء الذي لا يتجزأ. ومنهم الجبائي كفر النظام في قوله ان المتولدات من أفعال الله بايجاب الخلقة . والجبائي في هذا الباب هو الكافر دون غيره غير انا أردنا ان نذكر تكفير شيوخ المعتزلة بعضها بعضاً. وكفره الجبائي في احالته قدرة الله تعالى على الظلم وكفره في قوله بالطبائع. وله في ذلك كـتاب عليهِ وعلى معمر في الطبائع. ومنهم الاسكافي لهُ كتاب على النظام كفره فيهِ في اكثر مذاهبه. ومنهم جعفر بن حرب صنَّف كتابًا في تكفير النظام بابطاله الجزء الذي لا يتجزأ . واماكت اهل السنة والجماعة في تكفيره فالله يحصيها. ولشيخنا ابي الحسن الاشعرى رحمةُ الله في تكفير النظام ثلاثة كتب وللقلانسي عليهِ كتب ورسائل ( ٤٩ ب ) وللقاضي ابي بكر محمد بنأبي الطيب الاشعرى رحمهُ الله كتاب كبير في بعض اصول النظام. وقد أشار الى ضلالاته فى كــــاب اكفار المتأوّلين ونحن نذكر في هذا الكتاب ما هو المشهور من فضائح النظام. فاولها قوله بان الله عزَّ وجلَّ لا يقدر ان يفعل بعباده خلاف ما

فيه صلاحهم ولا يقدر على ان ينقص من نعيم اهل الجنــة ذرة لان نعيمهم صلاح لهم. والنقصان مما فيهِ الصلاح ظلم عنده ولا يقدر أن يزيد في عذاب أهل النار ذرة ولا على أن ينقص من عذابهم شيئًا. وزعم ايضاً ان الله تعالى لا يقدر على ان يخرج احداً من اهل الجنة عنها ولا يقدر على ان يلقى في النار من ليس من اهل النار. وقال لو وقف طفل على شفير جهنم لم يكن الله قادراً على القائه فيها وقدر الطفل على القاء نفسه فيها وقدرت الزبانية ايضاً على القائه فيها . ثم زاد على هذا بان قال ان الله تعالى لا يقدر على ان يعمى بصيرًا او يزمن صحيحًا او يفقر غنيًا اذا علم ان البصر والصحة والغني اصلح لهم. وكذلك لا يقدر على ان يغني فقيراً او يصحح زمنًا اذا علم ان المرض والزمانة والفقر اصليح لهم ثم زاد على هذا ان قال انه لا يقدر على ان يخلق حية او عقر باً او جسماً يعلم أن خلق غيره اصلح من خلقه . وقد أكفرته البصرية من الممتزلة في هذا القول وقالوا ان القادر على العدل يجب ان يكون قادراً على الظلم والقادر على الصدق يجب ان يكون قادراً (٥٠١) على الكذب وان لم يفعل الظلم والكذب لقبحهما او غناه عنهما وعلم بغناه عنهما لان القدرة على الشيء يجب ان يكون قدرة على صده. فاذا قال النظام ان الله تعالى لا يقدر على الظلم والكذب لزمه

ان لا يكون قادراً على الصدق والعدل . والقول بأنه لا يقدر على العدل كفر فما يؤدى اليهِ مثله. وقالوا ايضاً لافرق بين قول النظام إنه يكون من الله تعالى ما لا يقدر على صدّه ولا على تركه ويين قول من زعم انه مطبوع على فعل لا يصبح منه خلافه وهذا كفر هَا يؤَّدى اليهِ مثله . ومن عجائب النظام في هذه المسألة انه صنَّف كتابًا على الثنوية وتعجب فيهِ من قول المانوية بان النور يأمر اشكاله المختلفة بالظلمة يفعل الخير وهي مما لا تقدر على الشر ولا يصح منها فعل الشرور وتعجب من ذم الثنوية الظلمة على فعل الشرّ مع قولها بان الظلمة لا تستطيع فعل الخير ولا تقدر الا على الشر فيقال له . اذا كان الله عندك مشكوراً على فعل العدل والصدق وهو غير قادر على فعل الظلم والكذب فما وجه انكارك على الثنوية ذم الظلم على الشروهي عندهم لا تعذر على خلاف ذلك الفضيحة الثانية من فضائحه قوله ان الانسان هو الروحوهو جسم لطيف فداخل لهذا الجسم الكشيف مع قوله بان الروح هي الحياة المشابكة لهذا الجسد. وقد زعم انه في الجسد على سبيل المداخلة وأنهجوهر واحد غير مختلف ولامتضاد وفي قوله هذا فضائحلة منها ان (٠٥٠) الانسان على هذا القول لا يرى على الحقيقة وانمايري الجسد الذيفيه الانسان ومنها انه يوجب ان الصحابة ما رأوا رسول الله

صلى الله عليهِ وسلم وانما رأوا قالباً فيـ هِ الرسول ومنها يوجب ان لا يكون احد قدرأى اباه وامه وانما رأى قالبيهما . ومنها انه اذا قال في الانسان انه ليس هو الجسد الظاهر وانما هو روح مداخل للجسد لَزْمَهُ أَنْ يَقُولُ فِي الجَمَادُ ايضاً انه ليس هو جسده وانما هو روح في جسده وهو الحياة المشابكة للجسد . وكذلك القول في الفرس وسائر البهائم وجميع الطيور والحشرات واصناف الحيوانات. وكذلك القول في الملائكة والجن والانس والشياطين. وهذا يوجب ان احداً ما رأى حماراً ولا فرساً ولا طيراً ولانوعاً من الحيوان. ويوجب ايضاً ان لا يكون النبي رأى ملكاً ويوجب ان الملائكة لا يرى بعضهم بعضاً وانما رأى الراؤون قوالب هذه الاشياء التي ذكرناها. ومنها أنه أذا قال أن الروح التي في الجسد هي الانسان وهي الفاعلة دون الجسد الذي هو قالبه لزمــهُ ان يقول ان الروح هي الزانية ُ والسارقة والقاتلة فاذا جلد الجسد وقطعت يده صار المقطوع غير السارق والمجلود غير الزاني وفي هذا غنيَّ . ويقول الله عزَّ وجلَّ (الزَّانيَةُ وَالرَّانِي فَاجِلدُوا كُلَّ واحد منهما مِانَةً جِلْدَةً) (النور ٢) وقولهُ ( والسَّارِقُ والسَّارِ قَهُ ۚ فَاقَطَعُوا أَنْدَ يَهُمَا ) ( المائدة ٤١ ) وكفاه بعناد القرآن خزياً

الفضيحة الثالثة مرن فضائحه قوله بان الروح التي هي

الانسان بزعمهِ مستطيع بنفسهِ (٥١) حيٌّ بنفسه وانما يَمجزُ لآفةٍ تدخلُ عليهِ والعَجزُ عنده جسمٌ ولا يُخلومن ان يقول في العاجز والميت انهما نفس الانسان الذي يكون حيًّا قادراً او يقول ان الميت العاجز جسدُهُ . فان قال ان الانسانَ هو الذي يَعجزُ ويموت أبطل قولةُ بـأنَّ الانسانَ حيُّ بنفسهِ ومستطيع بنفسهِ لوُجود نفسه في حال موته . وعجزه ميته او عاجزه وان زعم ان الروح هي قوى بنفسه وان الجسد هو الذي يموت ويعجز غـير الذي كان حياً قادراً ويجب على هذا القول ان لا يكون الله تعالى قادراً على احياء ميت ولا على امانة حيّ ولا على اقدار عاجز ولا على تمجيز قادر . لان الحيّ عنده لا يموت والقويُّ لا يعجزُ. وقد وصف الله تعــالى نفسه بأنه يُحيى الموتى وان زعمَ ان الروح حيَّ قوى بنفسه وانما تموت وتعجزُ لأنهُ تدخل عليــهِ لم ينفصل ممن يزعم انها ميتة عاجزة بنفسها وانما تحيي وتقوى بحياة وقُذرة تدخلان علمعا

الفضيحة الرابعة من فضائحه قوله ان الروح جنس واحد وافعاله جنس واحد وان الاجسام ضربان حي وميت وان الحي منها يستحيل ان يصير حياً. وانما اخذ هذا القول من الشَّنَوِية البُرهانية الذين زعموا ان النورَ حي الم

خفيف من شأنه الصعود أبداً وان الظلام موات ثقيل من شأنه التسفل ابداً وان الثقيل الميت محال ان يصير خفيفاً وان الخفيف الحي محال ان يصير ثقيلاً ميتاً (٥١ ب)

الفضيحة الخامسة من فضائحه دعواه انالحيوان كلهُ جنس واحد لاتفاق حمية منه في تدريك الادراك. وزعم ان العمل اذا اتفق دلَّ اتفاقه على اتفاق ما ولده . وزعم ايضاً ان الجنس الواحد لا يكون منه عملان مختلفان كما لا يكون من النار تسخين وتبريد ولا من الثاج تسخين وتبريد . وهذا تحقيق قول الثنوية ان النور يفعل الخير ولا يكون منهُ الشر . والظلام يفعل الشر ولا يكون منهُ الخير لأن الفاعل الواحد لا يفعمل فعلين مختلفين كما لا يقع من النار تسخين وتبريد ولا من الثاج تسخين وتبريد. ومن العجب انهُ صنف كتابًا على الثنوية ألزمهم فيـ ه استحالة مزاج النور والظلمة اذاكانا مختلفين في الجنس والعمل وكانت جهات تحركهما مختلفة . ثم زعم مع ذلك ان الخفيف والثقيل من الاجسام مع اختلافهما في جنسيهما واختلاف جهتي حركتهما تتداخلان والمداخلة في حيّز واحد اعظم من المزاج الذي انكره على الثنوية الفضيحة السادسة من فضائحه قولة بازالنار من شأنها ان تعلو بطباعها على كل شيء وانها اذا شملت من الشوائب الحابسة لها في هذا العالم ارتفعت حتى تجاوز السماوات والعرش الا ان يكون من جنسها ما تتصل به فلا تفارقه وقال في الروح ايضاً انه اذا كان فارق الجسد ارتفع ويستحيل منها غير ذلك وهـذا بعينه قول الثنوية اذ الذي شاب من اجزاء النور باجزاء الظلمة اذا انفصل منها ارتفع الى عالم النور فان كان يثبت فوق السماء نوراً تتصل به الارواح فهو شوى وان كان ( ٢٥١) يثبت فوق المواء ناراً يخلص اليها النيران المرتفعة في المواء فهو من جملة الطبيعيين الذين زعموا ان مسافة الهواء في الارتفاع عن الاعراض ستة عشر ميلاً وفوقها نار متصلة بفلك القمر يلحق بها ما يرتفع من لهب النار فهو الما شوى واما طبيعي يُدَلِّسُ نفسه في غمار المسلمين

الفضيحة السابعة من فضائحه قوله بان افعال الحيوان كلها من جنس واحد وهي كلها حركة وسكون والسكون عنده حركة اعتماد والعلوم والارادات عنده من جملة الحركات وهي الاعراض. والاعراض كلها عنده جنس واحد وهي كلها حركات فاما الالوان والطعوم والاصوات والخواطر فهن عنده اجسام مختلفة به ومتداخلة ونتيجة قوله بان افعال الحيوان جنس واحد توجب عليه ان يكون الايمان مثل الكفر والعلم مثل الجهل والحب مثل البغض وان يكون يكون فعل النبي عليه السلام بالمؤمنين مثل فعل ابليس بالكافرين

وان يكون دعوة النبي عليه السلام الى دين الله تعالى مثل دعوة البيس الى الضلالة وقد قال فى بعض كتبه ان هذه الافعال كلها جنس واحد وانما اختلفت اسماؤها لاختلاف احكامها وهى فى الجنس واحد لانها كلها افعال الحيوانات ولا يفعل الحيوان عنده فعلين مختلفين كما لا يكون من النار تبريد وتسخين ويلزمه على هذا آلاصل ان لا يغضب على من شتمه ولهنه لان قول القائل لعن الله النظام عند النظام مثل قوله رحمه الله و وقوله انه ولد زئى كقوله انه ولد حلال فان رضى ( ٢٥ ب ) لنفسه بمثل هذا المذهب فهو أهل له ولما يلزمه عليه

الفضيحة الثامنة من فضائعه قوله بان الالوان والطعوم والروائح والاصوات والخواطر أجسام واجازته تداخل الاجسام الكثيرة في حَيِّزٍ واحد. وقد انكر على هشام بن الحكم قوله بان العلوم والارادات والحركات اجسام وقال لوكانت هذه الثلاثة اجساماً لم يجتمع في شيء واحد ولا في حيّزٍ واحد وهو يقول ان اللون والطعم والصوت اجسام متداخلة في حيّز واحد وينقض بخذهب اعتلاله على خصمه ومن أجاز مداخلة الاجسام في حيّز واحد أو عيّن واحد أرمه اجازة دخول الجلل في سم الخياط

الفضيحة التاسعة من فضائحه قوله في الاصوات وذلك انه

زعمانه ليسرفي الارض اثنان سمعا صوتاً واحداً الاعلى معنى انهماسمعا جنساً واحداً من الصوت كما يأكلان جنساً واحداً من الطعام وان كان مأكول احدها غير مأكول الآخر. وانما ألجأهُ الى هذا القول دعواه ان الصوت لا يسمع الا بهجومه على الروح من جهة السمع ولا يجوزان يهجم من قطعة واحدة على سممين متباينين. وشبَّه ذلك بالماء المصبوب على قوم يصيب كل واحد منهم غيرما يصيب الآخر. ويلزمه على هذا الاصلان لا يكون احد سمع كلة واحدة من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم. لان مسموع كل واحد من السامعين خير من صوت المتكلم بالكلمة الواحدة . والكلمة الواحدة ربما كانت من حرفين و بعض الحرفين لا يكون كلة عنده وان زعم (٥٣ ١) ان الصوت لا يكون كلاماً ولا مسموعاً الا اذاكان من حروف لزمه ان لا يسمــع الجماعة حرفاً واحداً لان الحرف الواحد لا ينقسم حروفاً كثيرة على عدد السامعين

الفضيحة العاشرة من فضائحه قول بانقسام كل جزء لا الى نهاية . وفي ضمن هذا القول احالة كون الله تعالى محيطاً بآخر العالم عالماً بها وذلك قول الله تعالى (وأخصى كلّ شيء عَدَدا) (الجنّ ٢٨) ومن عجائبه انهُ انكر على المانوية قولهم بان الهمامة التي هي روح

الظلمة عندهم قطعت بلادها ووافت الفضيحة العليا من العليا حتى شاهدت النور وقال لهم. ان كانت بلادها لا تتناهى من جهة السفل فكيف قطعتها الهمَّامة لان قطع ما لانهاية لهُ عال ثم زعمع ذلك ان الروح أذا فارق البدن قطع العالم ألى فوق مع قوله بأن المقطوع من العالم غير متناهية الاجزاء. بل كل قطعة منها غير متناهية الاجزاء فكيف قطعها الروح في وقت متناهٍ. ولاجل هذا الالزام قال بالطفرة التي لم يسبق اليها من أهـل الاهواء غيره. واعجب من هذا انهُ الزم الثنوية بتناهي النور والظلمة من كل جهــة من الجهات الست من اجل قولهم بتناهي كل واحد منها من جهة ملاقاته للآخر . فهل استدل بتناهي كل جسم من جميع جهات اطرافه على تناهى اجزائه في الوسط. واذاكان تناهي الجسم من جهاته الست لا يدل عنده على تناهيه في الوسط لم ينفصل من الثنوية اذا قالوا ان تناهي كل واحد من النور والظلمة من جهة الملاقاة لا يدل على تناهيهما من سائر الجهات (٥٣ ب)

الفضيحة الحادية عشرة من فضائحه قوله بالطفرة وهي دعواه ان الجسم قد يكون في مكان ثم يصير منه الى المكان الثالث أو العاشر منه من غير مرور بالامكنة المتوسطة بينه وبين العاشر ومن غير ان يصير معدوماً في الأول ومعاداً في العاشر . ونحن نتحا كم

اليه في بطلان هذا القول ان انصف من نفسه وان كان التحكيم بعد أبي موسى الأشعرى وعمر و بن العاص تضييعاً للحزم

الفضيحة الثانية عشرة من فضائحه هي التي تكاد السماوات يتفطرنَ منهُ وهي دعواه انهُ لا يعلم باخبـار الله عزَّ وجلَّ ولا باخبار رسوله عليه السلام ولا باخبار اهل دينه شيء على الحقيقة . ودعواه ان الاجسام والالوان لا يعلمان بالاخبار والذي الجأه الى هذا القول الشنيع قوله بان المعلومات ضربان محسوس وغير محسوس والمحسوس منها اجسام ولا يصح العلم بها الا من جهة الحس. والحس عند دلا يقع الاعلى جسم واللوز والطعم والرائحة والصوت عنده اجسامٌ . قال ولهذا ادركت بالحواسّ . واما غير المحسوس فضربان قديم وأعراض وايس طريق العلم بهما الخبر. وانما يملهان بالقياس والنظر دون الحس والخبر. فقيل له على هذا الاصل كيف عرفت ان محمـداً صلى الله عليهِ وسلم كان في الدنيا وكذلك سائر الانبياء والملوك. وانكانت الاخبار عندك لا يعلم بها شيء فقال ان الذين شاهدوا النبي عليهِ السلام اقتطعوا منه حين رآوه قطعة توزعوها بينهم وصلوها بارواحهم فلما أخبروا التابعين عن وجوده خرج منهم بعض (٥٤) تلك القطعة فاتصــل بارواح التابعين ففرقه التابعون لاتصال ارواحهم ببعضه. وهكذا

قصة الناقلون عن التابعين ومن نقلوا عنهم الى ان وصل الينا . فقيل فقد علمت اليهود والنصارى والمجوس والزنادقة ان نبينا عليه السلام كان فى الدنيا أفتزعم ان قطعة منه اتصلت بارواح الكفرة فالتزم ذلك فالزم ان يكون أهل الجنة اذا اطلَّعوا على اهل النار وخاطب كل واحد من الفريقين الفريق الآخر ان تنفصل قطعة من ارواح كل واحد منهم فيتصل بأرواح الفريق الآخر فيدخل الجنة قطع كثيرة من ابدان اهل النار وارواحهم ويدخل النار قطع كشيرة من ابدان أهل الجنة وارواحهم وكفاه بالتزام هذه البدعة خزياً

الفضيحة الثالثة عشرة من فضائحه ما حكاه الجاحظ عنه من قوله تتجدد الجواهر والإجسام حالاً بعد حال وارث الله تعالى يخلق الدنيا وما فيها في كل حال من غير ان يفنيها ويعيدها. وذكر أبو الحسين الخياط في كتابه على ابن الروندى ان الجاحظ غلط في حكاية هذا القول على النظام فيقال له ان صدق الجاحظ عليه في حكاية هذا القول على النظام وحقه والجادة فيه وان كذب في هذه الحكاية فاحكم بحيل النظام وحقه والجادة فيه وان كذب عليه فاحكم بمجون الجاحظ وسفهه وهو شيخ المعتزلة وفيلسوفها ونحن لا ننكر كذب المعتزلة على أسلافها اذا كانواكاذيين على وبيهم ونبيهم

الفضيحة الرابعة عشر من فضائحهِ قولهُ بأنَّ الله تعالى خلقَ الناس والبهائم وسائر الحيوان وأصناف النباتِ والجواهر (٤٥٠) المعدنية كلها في وقت واحدٍ وأن خلق آدم عليه السلام لم يتقدم على خلق اولاده ولا تقدُّم خَلَقُ الامهاتِ على خَلَق الأولادِ. وزعمَ أن الله تعالى خلَقَ ذلك أجمع في وقَّت واحدٍ غير أنَّ آكثر بعض الاشياء في بعض. فالتقدُّم والتأخر إنما يقع ُ في ظهورها من أماكنها . وفي هذا تكذيب منهُ لما اجتمع عليهِ من سَلَف الأُمةِ مع أهل الكتاب من اليهود والنصاري والسامرة من أن الله تعالى خَلَقَ اللَّوحَ والقلمَ قبل خلْق السمواتِ والأرض. و إنما اختلفت السلمونَ في السماء والأرض أيَّتهما خُلَقت أولاً فخالفَ النظامُ المسلمين وأهل الكتاب في ذلك وخالفَ فيـهِ أكثرَ المُتزلة لأن المعتزلةَ البصريةَ زَعمت أن الله تعالى خَلَقَ إرادَ تَهُ قبلَ مُراداً بِهِ وأُقرَّ سائرهم بِحَلَق بعض أجسام العالم قبل بعض. وزعمَ أُبُو الْهُنْدَيْلِ أَنْهُ خَلَقَ قُولُهُ لِلشِّيءَ كُنْ لَا فِي مُحَلِّ قَبْلَ أَنْ خَلَقَ الأجسامَ والأعراضَ. وقول النظام بالظهور والكمون في الأجسام وتداخلها شرٌّ من قول الزّهرية الذين زعموا أنَّ الأعراض كلهــا كامنة في الأجسام. وإنما يتميَّنُ الوصف على الأجسام بظهور بعض الاعراض وَكُمُون بعضها وفي كل واحــد من المَذهبَيْنِ تطريق

الدُّهرِية الى إنكار حدُوث الأَجسام والأَعراض بدَعواهم وجودَ جميعها في كل حال على شرط كُمُون بعضها وظهور بعضها من غير حدوثِ شيء منها في حال الظهور . وهـ ذا إلحادُ وكفرُ وما يؤدى الى الضلالة فهو مثلها

الفضيحة الخامسة عشرة . من فضائحة قولهُ أن نَظْمَ القرآن وحسن تأليف كلماته ليس بمُعجزة للنبيَّ عليه السلام ولا دلالة على صدقه في صدقه في صدقه في صدقه في صدقه في صدقه أللالة منه على صدقه ما فيه من (٥٥) الاخبار عن الغيوب . فأما نَظْمُ القرآن وحسن تأليف آيته فإنَّ العباد قادرون على مثله وعلى ما هو أحسن منه في النظم والتأليف وفي هذا عناد منهُ لقول الله تعالى (آئن أجتمعت الإنسُ والجنُّ على أنْ يأتُوا بمثل هذا القرران لا يأتُون بمثله وكو كان بعضهُم لبعض ظهراً) (الإسراء ٨٨) ولم يكن غرض منكر إعجاز القرآن إلا إنكار ثبوقة من تحديًى العرب بأن يعارضوه ممثله

الفضيحة السادسة عشرة . من فضائحهِ قولهُ بأن الخبر المتواتر مع خروج ناقليهِ عند سامع الخبر عن الحصر ومع اختلاف هم الناقلين واختلاف دواعيهم يجوز أن يقع كذب هذا مع قولهِ بأن من أخبار الآحاد ما يوجب العلم الضرورى" . وقد كفره أصحابنا

مع موافقيه في الاعتزال في هذا المذهب الذي صار اليه الفضيحة السابعة عشرة من فضائحه تجويزه إجماع الامة في كل عصر وفي جميع الاعصار على الخطأ من جهة الرأى والاستدلال يلزمه على هذا الاصل ان لا يثق بشيء مما اجتمعت الامة عليه لجواز خطئهم فيه عنده. واذا كانت احكام الشريعة منها ما اخذه المسلمون عن خبر متواتر. ومنها ما أخذود عن اخبار الآحاد.

احده المسلمول عن حبر ممواتر . ومنها ما احدود عن احبار الا حاد . ومنها ما أجمعوا عليه وأخذوه عن اجتهاد وقياس . وكان النظام واقعاً لحجة التواتر ولحجة الإجماع وأبطل القياس وخبر الواحد اذا لم يوجد العلم الضروري فكأنه أراد إبطال أحكام فروع

الشريعة لإِبطالهِ طرُقها

الفضيحة الثامنة عشرة . دعواه في باب الوعيد أن مَنْ غَصب أو سَرَق مائة وتسعة وتسعين درهماً (٥٥ ب) لم يفسق بذلك حتى يكون ما سرقة او غصبة وخان فيه مائتي درهم فصاعداً. فان كان قد بني هذا القول على ما يقطع فيه اليد في السرقة فما جعل أحد نصاب القطع في السرقة مائتي درهم بل قال قوم في نصاب القطع إنه ربع دينار او قيمته وبه قال الشافعي وأصحابه . وقال مالك بر بع دينار او ثلاثة دراهم . وقال ابو حنيفة بوجوب القطع في عشرة دراهم فصاعداً واعتبره توم بار بعين درهما او قيمتها وأوجبت عشرة دراهم فصاعداً واعتبره توم بار بعين درهما او قيمتها وأوجبت

الاباضية القطع في قليل السرقة وكثيرها . وما اعتبر احد نصاب القطع بماثتي درهم . ولو كان التفسيق معتبراً بنصاب القطع لما فسق الغاصب لألوف دنانير لأنه لا قطع على الغاصب الحجاهر ولوَجَب أن لا يفسق من سرق الالوف من غير حرز او من الابن لأنه لا قطع في هذين الوجهين . وان كان إنما بني تحديد المائتين في الفسق على ان المائتين نصاب لازكاة لزمة تفسيق من سرق اربعين شاة بوجوب الزكاة فيها وان كانت قيمتها دون مائتي درهم واذا لم يكن للقياس في تحديده محال ولم يدل عليه نص من القرآن والسنة الصحيحة لم يكن مأخوذاً الا من وسوسة شيطانه الذي دعاه الى ضلالته

الفضيحة التاسعة عشرة من فضائحه قوله في الايمان ان المجتناب الكبيرة فحسب ونتيجة هذا القول ان الأقوال والافعال ليس شيء منها إيماناً والصلاة عنده أفعالها ليست بإيمان ولا من الايمان وانما الايمان فيها ترك الكبائر فيها . وكان يقول مع هذا ان الفعل والترك كلاهما طاعة والناس قبله فريقان . فريق قالوا ان الصلاة كلها ( ٢٥١) من الايمان وفريق قالوا ليس شيء من الصلاة ايمانا . وقد فارق هو الفريقين فزعم ان الصلاة ليست من الايمان وترك الكبائر فيها من الايمان

الفضيحة العشرون من فضائحه قوله في باب المعاد بان العقارب والحيأت والخنافس والذباب والذبان والجملان والكلاب والخنازير وسائر السباع والحَشَرَات تُحْشَرُ الى الجنة. وزعمَ أنَّ كل من وكلما تفضل الله عليهِ بالجنة لا يكون لبعضهم على بعض درجة في التفضيل وزعم أنه ليس لابراهيم بن رسول الله صلى الله عليهِ وسلم في الجنة تفضيل درجة على درجات أطفال المؤمنين. ولا لاطفال المؤمنين فيها تفضيل بدرجة او نعمة أومرتبة على الحيَّات والعقارب والخنافس لانهُ لا عمل لهم كما لا عمل لها فحجرَ على رب العالمين ان يتفضل على اولاد الانبياء بزيادة نعمة لا يتفضل بمثلها على الحشرات. ثم لم يوض بهذا الحجر حتى زعم انهُ لا يقدر على ذلك · وزعم ايضاً انه لا يتفضل على الانبياء عليهم السلام الا بمثل ما يتفضل به على البهائم لأن باب الفضل عنه لا يختلف فيه المالمون وغيرهم وانما يختلفون في الثواب والجزاء لاختلاف مراتبهم في الاعمال. وينبغي للنظَّام على قول هذا الأصل أن لا يغضب على من قال له . حشرَك الله مع الكلاب والخنازير والحيَّات والعقارب الى مأواها. ونحن ندعو له بهذا الدعاء رضي به انفسه الفضيحة الحادية والعشرون من فضائحه أنه لما ابتدع ضلالاته في العلوم العقلية أدخل في أبواب الفقه ايضاً ضلالات له لم

( ٥٦ ب ) يسبق اليهـ ا منها قولهُ إنَّ الطلاق لا ينفع بشيء من الكتابات كقول الرجل لامرأته أنت خليّة او برية او حُبلك على غاربك ِ او الحقى بأهلكِ او اغتدى او نحوهـا من كـتابات الطلاق عند الفقهاء . سواء نُوكى بها الطلاق او لم ينوه . وقد أجمع فقهاء الامة على وقوع الطلاق بها اذا قارنتها نية الطلاق. وقد قالَ فقها، المراق. إن كتابات الطلاق في حال الغضب كصريح الطلاق في وقوع الطلاق بهما من غيرنية إ . ومنها قواهُ في الظهار ان من ظاهر من امرأته بذكر البطن او الفرج لم يكن مظاهراً. وهذا فيهِ خلاف قول الامة بأسرها والشأن في أنهُ كان يقول بتفسيق أبي موسى الاشعرى في حكمهِ ثمَّ اختار قولهُ في أن النوم لا ينقض الطهارة اذا لم يكن معها حدث على قول الجمهور الأعظم بأن النوم مضطجماً ينقضُ الوضوء · وانما اختلفوا في النوم قاعداً وراكعــاً وساجداً وسامح فيهِ أبو حنفية وأوجبهُ آكثر اصحاب الشافعيّ من طريق القياس. ومنها أنهُ زعم أنمن ترك صلاةً مفر وضةً عمدًا لم يصح " قضاؤه لله أولم يجب عليهِ قضاؤها. وهذا عند سائر الامة كفر "ككفر مَنْ زعمَ أن الصلوات الحمْس غيرُ مفروضة . وفي فقها، الامة مَنْ قال فيمن فاتتهُ صلاة مفروضة أنهُ يلزمهُ قضاءُ صلوات يوم وليلة . وقال سعيد بن المسيبُ من ترك صلاة مفر وضة

حتى فات وقتها قضى الف صلاة وقد بلغ من تعظيم شأن الصلاة أن بعض الفقها، افتي بكـفر من ينكرها (٥٧ ) عامــداً وان لم يستحل تركها كما ذهب اليهِ احمد بن حنبل. وقال الشافعي بوجوب قتل تاركها عمدا وان لم يحكم بكفره اذا تركها كسلاً لا استحلالاً. وقال ابو حنيفة بحبس تارك الصلاة وتعذيبه الى ان يصلي. وخلاف النظام للامة في وجوب قضاء المتروكة من فرائض الصلاة بمنزلة خلاف الزنادقة في وجوب الصلاة. ولا اعتبار بالخلافين. ثم ان النظام مع ضلالاته التي حكيناها عنهُ طمنَ في اخبار الصحابة والتابعين من اجل فتاويهم بالاجتهاد فذكر الجاحظ عنهُ في كتاب المعارف وفي كتابهِ المعروف بالفتيا. أنهُ عاب اصحاب الحديث ورواياتهم احاديث ابي هريرة. وزعم أن أبا هريرة كان اكذب الناس وطعن فى الفاروق عمر رضى الله عنهُ . وزعم انهُ شك يوم الحُدَيبية فى دينهِ وشك يومَ وفاة النبي صلى الله عليــهِ وسلم · وأنهُ كان فيمن ُ نفرَ بالنبي عليهِ السلام ليلة ِ العَقبَةِ وأَنهُ ضرب فاطمة ومع ميراث الفترة . وانكر عليهِ تغريب نصر بن الحجاج من المدينة الى البصرة وزعمَ أنهُ ابدع صلاة التراويح ونهى عن مُتعة الحج وحرَّم نكاح الموالى للعربيات. وعاب عثمانَ بايوآئهِ الحكم بن العاص الى المدينة واستعمالهِ الوليد بن عُتُبة على الكوفة حتى صلى بالناس وهو سكران

وعابة بأن أعان سعيــد بن العاص بأربعين الف دره على نكاح عَقَدَه . وزعمَ أَنهُ استأثر بالحمَى · ثم ذكر عليًّا رضى الله عنهُ وزعم انهُ سئل عن بقرةٍ قتلت حماراً فقال (٥٥ ب) اقول فيها برأ بي مم قال بجهاه من هو حتى يقضي برأيهِ . وعاب أبا مسمود في قولهِ فی حدیث تزویج بنت واشتف اقول فیهـــا برأیی فان کان صواباً فمن الله عزَّ وجلَّ وان كان خطأ فمنَّى. وَكَذَّ بهُ فِي رَوَايَتُهِ عَنِ النَّبِي عليهِ السلام أنهُ قال . السعيد من سعد في بطن أمهِ والشقيُّ من شقىَ في بطن أمهِ . وكذبهُ ايضاً في روايتهِ انشقاق القمر وفي رواية الجنَّ ليلة الجنَّ فهذا قولهُ في اخبار الصحابة وفي اهل بيعة الرضوان الذين انزل الله تعالى فيهم ( لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ المؤمِنينِ إذ يُما يَعُو نَكَ كُتَ الشَّجَرَةِ ) ( الفتح ١٨ ) ومن غضب على من رضى الله عنهُ فهو المغضوب عليهِ دونهُ . ثم أنهُ قال في كتابهِ ان الذين حكموا بالرأى من الصحابة اما ان يكونوا قد ظنوا أن ذلك جائز لهم وجهلوا تحريم الحكم بالرأى في الفتيا عليهم. وإما ارادوا أن يُذكروا بالخـلاف وأن يكونوا رؤساء في المذاهب فاختاروا لذلك القول بالرأى فنسبهم الى إبثار الهوى على الدين. وما للصحابة رضى الله عنهم عند هذا المُلحدالفريَّ ذن غيراً نهم كانوا موحدين لا يقولون بكه فر القدرية الذين ادَّ عوا مع الله تعالى خالقين كثيرين

وانما انكرَ على ابن مسعود روايتهُ . أن السعيد من سعد في بطن أمهِ والشقيُّ من شقى في بطن أمهِ . لأن هذا اخلافُ قول القدرية في دعواها من السعادة والشقاوة ليستأمن قضاء الله عزَّ وجلَّ وقدَرهِ . وأَمَا إِنْكَارِهُ انشقاق القمر فإنْمَا كُرُّهُ منهُ ثبوتَ معجزة لنبينا عليهِ السلام كما انكر معجزَتهُ في نظم القرآن فإن كان أحال ( ٧٥ ) انشقاق القمر مع ذكر الله عزَّ وجلَّ ذلك في القرآن مع قولهِ من طريق العقل فقد زعمَ أن جامع اجزاء القمر لا يقدرُ على تفريقها. وان اجازَ انشقاق القمر في القدرة والإمكان فما الذي اوجب كذب ابن مسعود في روايتهِ انشقاق القمر مع ذَكُرُ اللهُ عزَّ وجلَّ ذلك في القرآن مــع قوله ( افْتَرَ بَتْ الساعةُ ا وانْشَقَّ القَمَرُ وإِن يَرَوُا آيةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ) (القمر ١ و٢) فقول النظام بانشقاق القمرَ . لم يكن أصلا. شرٌّ من قول المشركين الذين قالوا لما رأوا انشقافهِ زعموا أن ذلك واقع بسحر. ومنكر وجودالمعجزة ِ شرٌّ ممن تأوُّلها على غير وجهها . وأما انكاره رؤية الجن اصلا لزمهُ أن لا يرى بعض الجن بعضاً وان اجاز رؤيتهم فما الذي أوجب تكذيب ابن مسعودٍ في دعواه رؤيتهم. ثم ان النظام مع ما حكيناه من ضلالاته كان افسق خلق الله عزَّ وجلَّ وأجرأهم على الذنوب العظام وعلى إدمان شرب المسكر. وقد

ذكر عبد الله بن مسلم بن قُتيبه رحمهُ الله في كتاب مختلف الحديث أن النظام كان يغدو على مسكر ويروح على مسكر وانشد قوله في الخر

ما زلت آخذ روح الزق فی لطف

واستبيح أدماً من غير مـذبوح

حتى انتشيت ولى روحان فى بدنٍ

والزق أُ مطَّرِحُ جسمٌ بلا روح

ومثله فى طعنه على اخبار الصحابة مع بدعته فى أقواله وضلالته فى أفعاله كما قيل فى الامثال السائرة. ان من كان فى دينه دمياوفى أصله لئيا لم يترك لنفسه عاراً يهيما الا نحله كريما واستباح به حريما وهل يضر السحاب نباح الكلاب ؟ وكما لا يضر السحاب نباح الكلاب ؟ وكما لا يضر السحاب نباح الكلاب كذلك لا يضر ( ٥٨ ب )

(ملاحظة) انقطع الكلام في منتهى الصفحة ٥٨ ب ومن سياق الكلام يظهر ان ثُمَّة صحائف مفقودة.

عرض فى الجسم من فعل الجسم بطبعه . والاصوات عنده فعل الاجسام المصوبة بطباعها . وفناء الجسم عنده فعل الجسم بطبعه وصلاح الزروع وفسادها من فعل الزروع عنده . وزعم ايضاً ان فناء كل فان ٍ فعل له بطبعه . وزعم ان ليس لله تعالى فى الاعراض

صنع ولا تقدير . وفى قوله ان الله تعالى لم يخاق حياة ولا ،وتاً تكذيب منه لوصف الله سبحانه نفسه بأن يحيى ويميت من لا يخلق حياة ولا موتاً

والفضيحة الثانية من فضائحه انه لما زعم أن الله تعالى لم يخلق شبئاً من الاعراض. وانكر مع ذلك صفات لله تعالى الازلية كما أنكرها سائر المعتزلة لزمة على هذه البدعة أن لا يكون لله تعالى كلام اذ لم يمكنة أن يقول إن كلام في صفة له ازلية كما قال أهل السنة والجماعة لأنه لا يثبت لله تعالى صفة ازلية ولم يمكنة أن يقول إن كلامه فعله كما قاله سائر المعتزلة لأن الله سبحانة عنده لم يفعل شيئاً من الاعراض والقرآن عنده فعل الجسم الذي حل الكلام فيه وليس هو فعلاً لله تعالى ولا صفة له فليس يصح على اصله أن يكون له كلام على معنى الصفة ولا على معنى الفعل واذا لم يكن له اور ونهى وتكليف وهذا يؤدى الى رفع التكليف والى رفع احكام الشريعة وما أراد غيره لأنه قال بما يؤدى اليه

الفضيحة الثالثة من فضائحه دعواه أن كل نوع من الأعراض الموجودة في الاجسام لا نهاية لعدده وذلك أنه قال اذا كان المتحرك متحركاً بحركة إقامت بعله متحركاً بحركة إقامت بعله (١٥١)

لمعنَّى سواها . وذلك المعنى ايضاً يختص ّ بمحلهِ لمعنَّى سواه . وكذلك القول في اختصاص كل معنَّى بمحله لمعنَّى سواه لا الى نهاية . وكذلك اللون والطعم والرائحة وكلُّ عرض يختص بمحله لمعنَّى سواه. وذلك المهني ايضاً يختص بمحاهِ لمهنّى سواه لا الى نهاية . وحكى الكميُّ عنهُ في مقالاتهِ أن الحركة عنده انما خالفت السكون لمعنَّى سواها . وكذلك السكون خالف الحركة لمعنَّى سواه . وان هذين المعنيين مختلفان لمعنيين غيرهما . ثم هذا القياس معتبر عنده لا الى نهاية . وفي هذا القول إلحاد من وجهين . احدها قولة بحوادث لا نهاية لها وهذا يوجب وجود حوادث لا يحصيها الله تعالى وذلك عناد لقول الله تعالى (وأحصَى كلَّ شيء عدداً) (الجن ٢٨) والثاني إن قولهُ بحدوث أعراض لا نهاية لها يؤديهِ الى القول بأنَّ الجسم أقدر من الله لأن الله عنده أنهُ ما خاق غير الاجسام وهي محصورة عندنا وعنده . والجسم اذا فعل عرضاً فقد فعل معهُ ما لا نهاية لهُ من الاعراض. ومن خلق ما لا نهاية لهُ ينبغي أن يكون أُقدر مما لا يخلق إلا متناهياً في العدد. وقد اعتذر الكعبي ُعنهُ في مقالاتهِ بأن قال إن معمرًا كان يقول إنَّ الانسان لا فعلَ لهُ غير الإِرادة. وسائر الاعراض أفعال الاجسام بالطباع. فان صحت هذه الرواية عنهُ لَزِمَهُ أن يكون الطبع الذي نسب اليهِ فعل الاعراض

أَقُوى من الله عزَّ وجلَّ لأن افعال الله أجسام محصورة وأفعال الطباع أصناف من الاعراض . كل صنف منها غير محصور العدد . وعلى أن قول معمر بأعراض لا نهاية لها تطريق لاصحاب (٥٩ ب) الظهور والكمون على المسلمين في حدوث الأعراض. وذلك أن المسلمين استداوا على حـدوث الاعراض في الأجسام بتعاقب المتضادات منها على الاجسام ، وأنكرَ أصحاب الكمون والظهور حدوث الاعراض . وزعموا أنها كلها موجودة في الاجسام. فاذا ظهر في الجسم بعض الاعراض كمن فيـهِ ضده . واذا كمن فيهِ العرض ُ ظهر ضده أ . فقال لهم المقصدون . لو كمن العرض تارة وظهر تـارة لكان ظهوره بعد الكمون وكمونه بعد الظهور لمعنّى سواه . والآ افتقر ذلك المعنى فى ظهورهِ وكمونهِ الى معنَّى سواه لا الى نهاية . واذا بطل اجتماع ما لا نهاية له من الاعراض في الجسم الواحد صح تعاقبها على الجسم من جهة حدوثها فيه لا من جهة الكمون والظهور. واذا قال معمر. يجوز اجتماع ما لا نهاية له من الاعراض في الجسم لم يصح له دفع اصحاب الكمون والظهور عن دعواهم وجود أعراض لا نهاية لها من اجناس الكمون والظهور في محل واحد ، وسوق هذا الاصل يؤدي الى القول بقدم الأعراض ، وذلك كفر فأ يؤدى اليهِ مثلة ا

الفضيحة الرابعه من فضائحهِ قولهُ في الانسان إنهُ شيءٌ غير هذا الجسد المحسوس وهو حي عالم قادرٌ مختارٌ وليس هو متحركاً ولا ساكناً ولا متلوناً ولا يرى ولا يلمس ولا يحل موضعـاً دون موضع ولا يحويهِ مكان دون مكان . فاذا قيل لهُ أتقول إن الانسان في هذا الجدد أم في السها، (٦٠) أم في الارض أم في الجنة أم في النار قال . لا اطلق شيئاً من ذلك ولكـنيأ قول إنهُ في الجسد مدبّرٌ وفي الجنة منعم او في النار معذَّب وايس هو في شيء من هذه الاشياء حالاً ولا متمكناً لأنهُ ليس بطويل ولا عريض ولا عميق ولا ذي وزن.فوصف الانسان بما يوصف به الاله سبحانهُ لأنهُ وصفهُ بأنهُ حيٌّ عالم تادرٌ حكيمٌ. وهذه الاوصاف واجبة لله تعمالي . ثم نزَّه الانسان عن أن يكون متحركاً او ساكناً او حارًّا او بارداً او رطباً او يابساً او ذا لون او وزن او طمم او رائحة . والله سبحانهُ منزَّهُ عن هذه الاوصاف . وكما زعم أن الانسان في الجسد مدبر له لا على معنى الحلول والتمكن فيهِ . كذلك الآله عنده في كل مكان على معنى أن مد بُر الله عالم " بما يجرى فيه لا على معنى الحلول والتمكن فيهِ . فكأنهُ أراد أن يعبد الانسان لوصفهِ إباه بما يوصف الآلة به . فلم يحسن على اظهار القول بذلك فقال بما يؤدى اليهِ . ثم إن هذا القول يوجب عليـهِ أن لا يرى إنسانُ إنسانًا ويوجب أن لا يكون الصحابة ُ رأوا رسول الله صلى الله عليهِ وسلم وكفاه بذلك خزياً

الفضيحة الخامسة من فضائحهِ قولهُ بأن الله لا يجوز ان يقول فيهِ انهُ قديم مع وصفهِ إياه بأنهُ موجود ازليُّ

الفضيحة السادسة من فضائحه امتناعه عن القول بأن الله تمالى يعلم نفسه لا من شرط المعلوم عنده ان يكون غير العالم به وهذا يبطل عليه بذكر الذاكر نفسه ولأنه اذا جازان يذكر الذاكر نفسه وقد افتخر الكمي في مقالاته بان معمراً من شيوخه في الاعتزال ومن افتخر بمثله (٢٠٠) وهبناه منه وتمثلنا بقول الشاعر

هل مشتر والسعيد بايعه هل بايع والسعيد من وهبا ذكر البشرية منهم هولا، اتباع بشر بن المعتمر وقال اخوانه من القدرية بتكفيره في امور هو فيها مصيب عند القدرية فما كفرته القدرية فيه قوله بان الله تعالى قادر على لطف لو فعله بالكافر لآمن طوعاً . وكفروه ايضاً في قوله بان الله تعالى لوخلق العقلاء ابتداء في الجنة وتفضل عليهم بذلك لكان ذلك أصليح لهم . وكفروه ايضاً بقوله ان الله لو علم من عبد انه لو أبقاه لآمن كان إبقاؤه اياه أصلح له من ان يميته كافراً . وكفروه ايضاً

بقوله ان الله تعالى لم يزل مريداً . وفي قوله ان الله تعالى اذا علم حدوث شيء من افعال العباد ولم يمنع منه فقــد أراد حدوثه . والحق في هذه المسائل الحمس كفرت المعتزلة البصرية فيها بشرًا مع بشر. والمكفرون له فيها هم الكَفَرَة ونحن نكفَّرُ بشراً في أمور شعواها (كذا) كلواحد منها بدعة شنعاء . أولها قول بشر بان الله تعالى ما والى مؤمنًا في حال إيمانه ولا عادى كافراً في حال كُفره. ويجب تكفيره في هذا على قول جميع الامة اما على قول أصحابنا. فلأنَّا نقول إنَّ الله تعالى لم يزل مواليًّا لمن علم انه يكون وليًّا له اذا وجد. ومعاديًا لمن علم اذا وُجِدَ كَفَرَ وماتَ على كُفره يكون معادياً لهُ قبل كفره وفي حال كفره و بعد موته . واما على اصول المُعتزلة غير بشر . فلأنهم قالوا ان الله لم يكن ( ٦٦ ا ) موالياً لاحد قبل وجود الطاعة منه فكان في حال وجود طاعته مواليًا له . وكان معاديًا للكافر في حال وجود الكفر منه فإن ارتد المؤمن صار الله تعالى معادياً له بعد ان كان موائياً له عنه هم . وزعم بشر أن الله تمالى لا يكون مواليًا للمطيع في حال وجود طاعته ولا معاديًا للكافر في حال وجود كفره وانما يوالى المطيع في الحالة الثانية من وجود طاعته ويعادى الكافر في الحالة الثانية من وجود كفره . واستدلُّ على ذلك بأن قال لوجاز ان يوالى المطبع في حال طاعته وجاز ان يعادى الكافر في حال وجود كفره لجاز ان يثيب المطيع في حال طاعته ويعاقب الكافر في حال كفره فقال اصحاب الو فعل ذلك لجاز ان يمسخ الكافر في حال كفره فقلنا له لو فعل ذلك لجاز

الفضيحة الثانية من فضائح بشر إفراطة بالقول في التولد حتى زعم انه يصح من الانسان ان يفعل الالوان والطعوم والروائح والرؤية والسمع وسائر الإدراكات على سبيل التولد اذا فعل اسبابها وكذلك قوله في الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وقد كفره اصحابنا وسائر المعتزلة في دعواه ان الانسان قد يخترع الألوان والطعوم والروائح والادراكات

الفضيحة الثالثة من فضائع ووله بأن الله تعالى قد يغفر للإنسان ذنوبه ثم يعود فيا غفر له فيعذبه عليه اذا عاد الى معصيته فد منظل على هذا عن كافر تاب عن كفره ثم شرب الخر بعد توبته عن كفره من غير استحلال منه للخمر وغامضه الموت قبل (٣٦٠) توبته عن شرب الخر هل يعذبه الله تعالى في القيمة على الكفر توبته الذى قد تاب منه فقال نعم فقيل له . يجب على هذا أن يكون عذاب من هو على ملة الاسلام مثل عذاب الكافر فالتزم ذلك الفضيحة الرابعة من فضائع قوله بأن الله تعالى يقدر على ان

يعذ بالطفل ظالمًا له في تعذيبه إياه فانه لو فعل ذلك لكان الطفل بالغاً عاقلاً مستحقاً للعذاب وهذا في التقديركا نه يقول ان الله تعالى قادر على ان يظلم ولو ظلم لكان بذلك الظلم عادلاً واول هذا الكلام ينقض آخره واصحابنا يقولون ان الله تعالى قادر على تعذيب الطفل ولو فعل ذلك كان عدلاً منه فلا يناقض قولهم في هذا الباب وقول بشر فيه متناقض "

الفضيحة الخامسة من فضائحة قولة بان الحركة تحصل وليس بالجسم في المكان الاول ولا في المكان الثاني ولكن الجسم يتحرك به من الاول الى الثاني . وهذا قول غير معقول في نفسه واختلف المتكامون قبلة في الحركة هل هو معنى أم لا فنفاها بقاة الاعراض. واختلف الذين اثبتوا الاعراض في وقت وجود الحركة . فنهم من واختلف الذين اثبتوا الاعراض في وقت وجود الحركة . فنهم من الاول الى الثاني . و به قال النظام وابو شمر المرجئ . ومنهم من قال ان الحركة تحصل في الجسم وهو في المكان الثاني لأنها اول كون في المكان الثاني . و هذا قول ابى الهذيل والجبائى وابنه ابى هاشم في المحكان الثاني . وهذا قول ابى الهذيل والجبائى وابنه ابى هاشم وبه قال شيخنا ابو الحسن الاشعرى (۱۳۲) رحمة الله . ومنهم من قال المحركة كونان في مكانين . احدها يوجد في المتحرك وهو في المكان الثانى . وهذا قول المكان الاول . والثانى يوجد فيه وهو في المكان الثانى . وهذا قول

الروندى و بهِ قال شيخنا ابو العباس القلانسى . وقد خرج قولُ بشر بن المعتمر عن هذه الاقوال بدعواه أن الحركة تحصل وليس الجسم فى المكان الاول ولا فى الثاني مع علمنا بأنهُ لا واسطة بين حالى كونهِ فى المكان الاول وكونهِ فى المكان الثاني . وقوله هذا غير معقول لهُ . فكيف يكون معقولاً لغيرهِ ؟

ذكر الهشامية منهم هولاء اتباع هشام بن عمرو القوطي وفضائحه بعد ضلالته بالقدر تترى . منها أنهُ حرَّمَ على الناس أن يقولوا حسبنا الله و نِعْمَ الوكيل من جهـة تسميته بالوكيل. وقد نطق القرآن بهذا الاسم لله تعالى . وذكر ذلك فى السنَّة الواردة في تسمة وتسمين اسماً من الله تعالى . فاذا لم يُجز اطـلاق هذا الاسم على الله تعالى مع نزول القرآن بهِ ومع ورود السنة الصحيحة بهِ فأى اسم بعده يطلق عليه ؟ وقد كان اصحابــ يتعجبون من الممتزلة البصرية في إطلاقها على الله عزَّ وجلَّ من الاسماء ما لم يذكر فيالقرآن والسنة اذا دلَّ عليهِ القياس . وزاد هذا التعجبُ بمنع القوطي عن اطلاق الله تعالى بما قد نطق به القرآن والسنَّة واعتذر الخياط عن القوطي بأن قال ان هشاماً كان يقول حسبنا الله ونعمَ المتوكَّلُ عليهِ بدلاً من الوكيل . وزعم ان وكيلاً يقتضى موكِّلاً فوقه . وهذا من علامات جهل هشام والمعتذر (٦٢ب) عنه

بمانى الاسماء فى اللغة . وذلك ان الوكيل فى اللغة بمعنى الكافى لانه يكني موكله أمر ما وكله فيه . وهذا معنى قولهم حسبنا لله ونعم الوكيل . ومعنى حسبنا كافينا وواجب ان يكون ما بعد نعم موافقاً لما قبله كقول القائل ، الله رازقنا . ونعم الرازق ولايقال الله رازقنا ونعم الغافر . ولأن الله تعالى قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه أى كافيه . وقد يكون الوكيل ايضاً بمعنى الحفيظ ومنه قوله تعالى (قُل لَسَتُ علَيكُمْ بوكيل ) (الأنعام ٢٦) ، اى حفيظ ويقال فى نقيض الحفيظ رجل وكل وكل ووكل اى بليد . والوكال البلادة واذا كان الوكيل بمعنى الحفيظ وكان الله عز وجل كافياً وحفيظاً من واذا كان الوكيل بمعنى الحفيظ وكان الله عز وجل كافياً وحفيظاً هشام فى انه أجاز ان يكتب لله عز وجل هذا الاسم وان يقرأ به القرآن . ولم يجزأن يُدعى به فى غير قراءة القرآن

الفضيحة الثانية من فضائح القوطى امتناعه من اطلاق كثير مما نطق به القرآن فمنع الناس من ان يقولوا ان الله تعالى عز وجل ألف بين قلوب المؤمنين وأضل الفاسقين وهذا عناد منه لقول الله عز وجل (لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم) (الانفال ٣٣) ولقوله تعالى (ويُضِلُ الله الظالمين) (ابراهيم ٢٧) وقوله (وما يُضِلُ به الا

الفاسقين) (البقرة ٢٧) ومنع ان يقول في القرآن أنه عَمِّي على الكافرين عُبَاد بن سليمان العمرى في هذه الضلالة فمنع الناس أن يقولوا ان الله تعمالي خلق الكافر لأن الكافر اسم لشيئين إنسان وكفره وهو غير خالق (٣٣ ا) لكفره عنده ويلزمهُ على هذا القياس ان لا يقول ان الله تعالى خلق المؤمن لان المؤمن اسم لشيئين انسان وايمان . والله عنده غير خالق لإيمانهِ ويلزمهُ على قياس هذا الاصل ان لا يقول إن احداً قتل كافراً او ضربه . لان الكافر اسم للانسان وكُفره والكفر لا يكون مقتولاً ولا مضروباً ومنع عباد من ان يقال ان الله تعالى ثالث كل اثنين ورابع كُلُّ ثلاثة . وهذا عناد منه لقول الله عزَّ وجلَّ ( ما يَكُونُ ' مَنْ نَجُوَى ثَـالاتُهُ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم وَلا خَسَةَ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ ) ( المجادلة v ) وكان يمنع ان يقال ان الله عزَّ وجلَّ أملي الكافرين . وفي هذا عناد منه لقوله عزَّ وجلَّ ( إنَّمَا عملي لهم ليَزْدَ ادُّوا إيَّمَّا ) (آل عمران ١٧٩). فان كان عباد قد أخذ هـذه الضلالة عن استاذه مشام فالعصامن العصيَّة (١) ولن تلد الحية الا الحية وان انفرد بها دونه فقـد قاس التلميذ ما منع من اطلاقهِ على ما منع استاذه من اطلاق اسم الوكيل والكفيل على الله تعالى

<sup>(</sup>١) قبل أن العصا أنم فرس والعصية أنم أمه وهو مثل

الفضيحة الثالثة من فضائح القوطى قوله بأن الأعراض لا يدلُّ شيء منها على الله تعالى وكذلك قال صاحبه عباد وزعما ان فلقَ البحر وقلب العصاحية وانشقاق القمر ونجى السحر والمشي على الماء لا يدل شيء من ذلك على صـدق الرسول في دعواه الرسالة . وزعمَ القوطي ان الدليل على الله تعالى يجب ان يكون محسوساً والاجسام محسوسة فهي الأدلة على الله تعالى وهي اعراض معلوم بدلائل نظرية فلو دلت على الله ( ١٣ ب ) تعالى لاحتاج كل دليل منها الى دليل سواه لا الى نهاية فقيل له يلزمك على هذا الاستدلال أن تقول إن الاعراض لا تدل على شي من الاشياء ولا على حكم من الاحكام . لانها لو دأت على شي، أو على حكم لاحتاجت في دلالتها على مدلولها الى دلالة على صحة دلالتها عليه واحتاج كل دليل الى دليل لا الى نهاية . فان صار الى ان الاعراض لا تدل على شي، ولا على حكم ابطال دلالة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليهِ وسلم على الحلال والحرام والوعد والوعيد على ان من الاعراض ما يعلم وجوده بالضرورة كالالوان والطعوم والروائح والحركة والسكون فيلزمهان تكون هذهالاعراض المعلومة بالضرورة دلالة على الله سبحانة لانها محسوسة كما دلت الاجسام عليهِ لانها محسوسة فان قال ان الاعراض غير محسوسة لان نُفاةً الاعراض قد انكروا وجودها قيل فالنجارية والضرارية قد انكروا وجود جسم لا يكون عرضاً لدعواهم ان الاجسام اعراض مجتمعة فيجب على قياس قولك ان لا تكون الاجسام معلومة بالضرورة وان لا

الفضيحة الرابعة من فضائح القوطى قولُه بالمقطوع والموصول وذلك قوأه لو أن رجلاً أسبغ الوضوء وافتتح الصلاة متقرباً بها الى الله سبحانه عازماً على اتمامها ثم قرأ فركع فسجد مخلصاً لله تعالى في ذلك كله غير انه قطعها في آخرها ان أول صلاته وآخرها (١٦٤) معصية قد نهاه الله تعالى عنها وحرّمها عليه وايس له سبيل قبل دخوله فيها الى العلم بأنها معصية فيجتنبها . واجتمعت الامة قبله على أن ما مضى منها كانت طاعة لله تعالى وإن لم تكن صلاة كاملة كما لومات فيها كان الماضي منها طاعة وازلم تكن صلاة كاملة الفضيحة الخامسةمن فضائحه إنكاره حصار عمان وقتله بالغلبة والقهر. وزعم أنَّ شرَّذمةً قليلة قتلوه غرَّةً من غير حصار مشهور. ومنكرُ حصار عثمان مع تواتر الاخبار به كمنكر وقعتي بدر وأُحدُ مع تواتر الاخبار بهما وكمنكر المعجزات الني تواترت الاخبار بها الفضيحة السادسة من فضائحه قولُه في باب الأمة ان الامة

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل

اذا اجتمعت كلمتُهاوتركتُ الظلم والفسادَ احتاجت إلى إمام بسوسها واذا عصت وفجَرت وقتلت امامَها لم تُعْقَدَ الامامة لاحد في تلك الحال. وانما أراد الطمن في امامة على لانها عقدت له في حال الفتنة وبعد قتل امام قبله . وهذا قريب من قول الأصمّ منهم إن الامامة َ لا تنعقد الآباع جماع عليه . وإنما قصد بهذا الطعن في امامة على وضي الله عنه لأنَّ الامة لم تجتمع عليهِ لثبوت أهــل الشام على خلافه الى أنْ مات فا نكر امامة على مع قوله بامامة معاوية لاجتماع الناس عليه بعــد قتل على رضى الله عنه وقرَّتُ عيون الرافضة الماثلين الى الاعتزال بطعن شيوخ المعتزلة في امامة على وبعد شك زعيمهم ( ٦٤ ب ) واصل في شهادة على وأصحابه الفضيحة السابعة من فضائح القوطيّ قولُه بتكفير من قال ان الجنة والنار مخلوقتان . وأخلافهُ من المعتزلة شكُّوا في وجودها اليوم ولم يقولوا بتكفير مَنْ قال انهمـا مخلوقان . والمثبتون لخلقهما يكمفّرون من أنكرهما ويقسمون بالله تعالى ان من أنكرهما لا يدخل الجنة ولا ينجو من النار

الفضيحة الثامنية من فضائحه انكارُه افتضاض الأبكار في الجنّة. ومن انكر ذلك يحرّم ذلك بل يحرّم عليه دخول الجنة فضلاً عن افتضاض الابكار فيها. وكان القوطي مع ضلالاته التي حكيناها

عنه يرى قتل مخالفيه في السر عيلة . واز كانوا من أهل ملة الاسلام . وأهل السنة يقولون في القوطى وأتباعه إن دماءهم وأموالهم حلال للمسلمين وفيه الخمس وليس على قاتل الواحد منهم قود ولا دية ولا كفّارة بل لقاتله عند الله تعالى القربة والزُّلني والحمد لله على ذلك ذكر المردادية منهم هؤلاء اتباع عيسى بن صبيح المعروف بابي موسى المردار وكان يقال له راهب المعتزلة . وهذا اللقب لائق به ان كان المراد به مأخوذاً من رهبانية النصارى ولقبه بالمردار لائق به ايضاً وهو في الجلة كما قيل

وقلَّ مَا أَبِصِرت عِينَاكُ مِن رَجِلٍ

الا ومعنداه ان فكرَّت في لَقَبَه

وكان هذا المردار يزعم ان الناس قادرون على ان يأتوا بمشل هذا القرآن وبما هو أفصح منه كما قالهُ النظام وفي هذا عناد منهما لقول الله عزَّ وجلَّ (قُلُ لَبُنْ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ والجِنْ على أن (١٦٥) يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لِبعض ظهيراً) (الاسراء ٨٨) وكان المردار مع ضلالته يقول بتكفير من لابس السلطان ويزعم انه لا يرث ولا يورث ، وكان اسلافه من المعتزلة يقولون فيمن لابس السلطان من موافقيهم في القدر والاعتزال انه فاسق لا مؤمن ولا كافر ، وافتى المردار بانه كافر والعجب من

من سلطان زمانه كيف ترك قتله مــع تكفيره إياه وتكفير من خالطه . وكان يزعم ايضاً ان الله قادرٌ على ان يظلم ويكذب . ولو فعل مقدوره من الظلم والكذب لكان الها ظالمًا كاذباً . وحكى أبو زفر عن المردار انه أجاز وقوع فعل واحدٍ من فاعلين مخلوقين على سبيل التولد مع انكاره على أهل السنة ما أجاز وه من وقوع فعل من فاعلين احدهما خالق والآخر مكتسب. وزعم المردار أيضاً أن من أجاز رؤية الله تعالى بالابصار بلاكيف فهو كافر والشاك في كفره كافر وكذلك الشاك في الشاك لا الينهاية · والباقون من المعتزلة انما قالوا بتكف يرمن أجاز الرؤية على جهة المقابلة أوعلى اتصال شعاع بصر الرائي بالمرئى والذين اثبتو الرؤية مجمعون على تكفير المردار وتكفير الشاك في كفره . وقد حكت المعتزلة عن المردار انهُ لما حضرتهُ الوفاة اوصى أن يتصدق بماله ولا يدفع شي عمنه الى ورثته . وقد اعتذر أبو الحسين الخيَّاط عن ذلك بأن قال. كان في ماله شبه وكان للمساكين فيه حق وقدوصفه في هذا الاعتذار بانه (٢٥ ب) كان غاصباً وخائناً للمساكين. والغاصب عندالمعتزلة فاسق مُخلَّد في النار وقد أكفره سائر المعتزلة في قواهِ بتولَّد فعل واحد من فأعلين . وقد أكفر هو أبا الهذيل في قولهِ بفناء مقدورات الله عزَّ وَجلَّ . وصنَّف فيهِ كتابًا . واكفر استاذه بشر بن المعتمر في قولهِ بتوليد الالوان والطعوم والروائح والادراكات. واكفر النظام في قوله بأن المتولدات من فعل الله وقال يلزمه أن يكون قول النصارى. المسيح ابن الله من فعل الله فهذا راهب المعتزلة ، قد قال بتكفير شيوخه وقال شيوخه بتكفيره ، وكلا الفريقين محق في في تكفير صاحبه

ذكر الجعفرية منهم. هولاءُ اتباع جعفر ابن احدهما جعفر ابن حرب والآخر جعفر بن مبشر. وكلاها للضلالة رأس وللجهالة اساس ما جعفر بن مبشر فأنه زعم ان في فساق هذه الامة من هو شر من اليهود والنصاري والمجوس والزنادقة . هذا مع قوله بأن الفاسق موحّد وليس بمؤمن ولا كافر فجعـل الموحّد الذي ليس بكافر شراً من الثنوي الكافر. واقل ما نقابل به على هذا القول ان نقول له . انك عندنا شر من كلكافر على جديد الارض . وزعم ايضاً ان إجماع الصحابة على ضرب شارب الخر الحدّ وقع خطأ . لانهم أجمعوا عليه برأيهم فشارك ببدعته هذه نجدات الخوارج في انكارها حد الخر . وقد أجمع فقهاء الامة على تكفير من أنكر حد الخر الني وانما اختلفوا في حد شارب النبيذ اذا لم يسكر منه . فأماً اذا ( ٦٦ ا ) سكر منه فعليهِ الحدُّ عنــد فريقَىُ الرأَى والحديث على رغم من أنكر ذلك . وزعم ابن مبشر ايضاً ان من سرق حبةً او

ما دونها فهو فاسق مخلدٌ في النــار . وخالف بذلك اسلافه الذين فالوا بغفران الصغائر عند اجتناب الكبائر . وزعم ايضاً ان تأييد المذنبين في النار من موجبات العقول . وخالف بذلك اسلافه الذين قالوا ان ذلك معلوم بالشرع دون العقل . وزعم ايضاً ان رجلاً لوبعث الى امرأة يخطبها ليتزوجها وجاءته المرأة فوثب عليها فوطئها من غير عقد انه لا حد عليها . لأنها جاءته على سبيل النكاح واوجب الحد على الرجل لانه قصد الزني. ولم يعلم هذا الجاهل ان المطاوعة للزاني زانية اذا لم تكن مكرَهةً. وانما اختلف الفقهاء فيمن أكره امرأةً على الزني . فمنهم من أوجب للمرأة مهراً وأوجب على الرجل حداً وبه قال الشافعي وفقهاء الحجاز . ومنهم من أسقط الحد عن الرجل لأجل وجوب المهر عليه ولم يقل احد من سلف الامـة يسقوط الحد عن المطاوعة للزاني كما قاله ابن مبشر . وكفاه بخلاف الاجماع خزياً . واما جعفر بن حرب فانه جرى على ضلالات استاذه المردار وزاد عليهِ قوله بان بعض الجملة غير الجملة . وهذا يوجب عليـــهِ إن تكون الجملة غير نفسها اذ كان كل بعض منها غيرها . وكان يزعم ان الممنوع من العقل قادر على العقل وليس يقدر على شئ. هكذا حكى عنه الشمبي في مقالاته ويلزمه على هــذا الاصل ان يجيزكون العالم

ليس غير عالم بشيء . قال عبد القاهر . لابن حرب ( ٦٦ ب ) كتاب في بيان ضلالاته وقد نقضنا عليه وسمينا نقضنا عليه بكتاب الحرب على ابن حرب وفيهِ نقض اصوله وفصوله بحمد الله ومنهِ ذكر الاسكافية منهم. هؤلاء اتباع ممد بن عبد الله الاسكافي وكان قد أخذ ضلالته في القدر عن جعفر بن حرب ثم خالفه في بعض فروعه . وزعمان الله تعالى يوصف بالقدرة على ظلم الاطفال والمجانين ولا يوصف بالقــدرة على ظلم العقلاء · فخرج عن قول النظَّام بأنه لا يقدر على الظلم والكذب وخرج عن قول من قال من أسلافه انه يقدر على الظلم والكذب ولكنه لا يفعاهما لعلمه بقبحهما وغناه عنهما . وجعل بين القولين منزلة فزعم انه انما يقدر على ظلم من لا عقل له ولا يقدر على ظلم العقـ الاء . وأكفره أسلافه في ذلك واكفرهم هو في خلافه . ومر تدقيقه في ضلالته قوله بانه يجوز ان يقال ان الله يكلم العباد ولا يجوزان يقال أنه يتكلم وسماه مكلياً ولم يسمه متكلياً. وزعم ان متكلياً يوهم ان الكلام قام به ومكام لا يوهم ذلك كما ان متحركاً يقتضي قيام الحركة به ومتكلماً يقتضي قيام الكلام به فصحيح عندنا وكلام الله تعالى عندنًا قائم به . واما أسلافه من القدرية فانهم يقولون له ان اعتلالك هذا يوجب عليك ان يكون المتكلم من بدن الانسان

لسانه فحسُبُ لان الكلام عندك يحل فيــهِ. بل يوجب عليك احالة اجراء اسم المتكلم على شئ لان الكلام عندك وعند سائر المعتزلة له حروف ولا يصح ان يكون حرف واحد كلاماً ومحل كل حرف من حروف الكلام غير محل الحرف الآخر فيعني على اعتلالك ان لا يكون الانسان (١٦٧) متكلماً ولا جزء منه على قود اعتلالك ان الله تعالى لم يكن متكلياً لان الكلام لا يقوم به عندك . وقد فخم بعض المعتزلة من الاسكافي بان زعم ان محمد بن الحسن رآه ماشياً فنزل عن فرسه ، وهـ ذا كذب من قائله لان الاسكافي لم يكن في زمان محمد بن الحسن . ومات محمد بن الحسن بالرى في خلافة هرون الرشيد ولم يدرك الاسكافي زمان الرشيد ولو أدرك زمان محمد لم يكن محمد ينزل لمثله عن فرَسه مع تكفيره ایاه . وقد روی هشام بن عبیدالله الرازی عن محمد بن الحسن ان من صلى خلف المعتزليّ يعيد صلاتهُ . وروى هشام ايضاً عن يحيى ابن اكثم عن أبي يوسف انهُ سئل عن المعتزلة فقال. هم الزنادقة. وقد أشار الشافعي في كتاب القياس الى رجوعه عن قبول شهادة المعتزلة وأهل الاهواء. وبهِ قال مالك وفقهاء المدينة. فكيف يصح من ائمة الاســــلام أكرام القدرية بالنزول لهم مع قولهم بتكفيره ؟

ذكر الثماميَّة منهم . هؤلاء اتباع عمامة بن اشرس النُّميْر ي من مواليهم . وكان زعيم الفدرية في زمان المأمون والمعتصم والواثق وقيل انهُ هو الذي اغوى المأمونَ بان دعاه الى الاعتزال. وانفرد عن سائر اسلاف المعتزلة ببدعتين اكفرتهُ الامةُ كلمًّا فهـا. احداهما انهلا شاركه أصحاب المعارف في دعواهمان المعارف ضرورية زعمان من لم يضطره الله تعالى الى معرفته لم يكن مأمو رأ بالمعرفة ولا منهيًّا عن الكفر وكان مخلوقاً للسحرة والاعتبارية فحسب كسائر الحيوانات التي ليست ( ٦٧ ب ) بمكافة . وزيم لاجل ذلك ان عوام الدهرية والنصارَى والزَّنادقة يصـيرون في الآخرة ترابًا. وزعم ان الآخرة انما هي دار ثواب او عقاب وليس فيها لمن مات طفلاً ولا لمن يعرف الله تعالى بالضرورة طاعة يستحقون بها ثواباً ولا معصية يستحقون عليها عقاباً فيصيرون حينئذ تراباً اذ لم يكن لهم حظ في ثواب ولا عقاب . والبدعة الثـ أنية من بدع ثمامة قوله بان الافعال المتولدة افعال لا فاعل لها . وهذه الضلالة بجرالى انكارصانع العالم لآنه لوصح وجود فعل بلا فاعل اصح وجود كل فعل بلا فاعل. ولم يكن حينتذٍ في الافعال دلالة على فاعلها ولا كان في حدوث العالم دلالة على صانعه كما لو أجاز انسان وجود كتابة لا من كاتب · ووجود منسوخ ومبنّى لا من بان

وناسيخ. ويقال لهُ اذا كان كلام الانسان عندك متولداً ولا فاعل له عندك فلمَ تلومُ الانسان على كذبه وعلى كلة الكفر؟ وهو عندك غير فاعل للكذب ولا لكلمة الكفر ، ومن فضائح ثمامة ايضاً انه كان يقول في دار الاسلام انها دار شرك وكان يحرم السبي َ لان المسبي ّ عنده ما عصى ربه اذا لم يعرفه. وانما العاصى عنده من عرف ربهُ بالضرورة ثم جحده اوعصاه ، وفي هذا اقرار منه على نفسه بانه ولد زنَّى لانه كان من الموالى وكانت امه مسبية ووطء من لا يجوز سبيها على حكم السبي الحرام (١٦٨) زنَّى والمولود منه ولد زنَّى فبدعة ثمامة على هذا التقدير لا ثق بنسبه. وقد حكى أصحاب التواريخ عن سخافة ثمامة ومجونه أموراً عجيبة . الحديث ذكر فيه ان ثمامة بن اشرس رأى الناس يوم جمعة يتعادون الى المسجد الجامع لخوفهم فَوْتَ الصلاة. فقال لرفيق له . انظر الى هو ُلاء الحمير والبقر ثم قال ماذا صنع ذاك العربي بالناس؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى الجاحظ في كتاب المضاحك ان المأمون ركب يوماً فرأى ثمامة سكران قد وقع في الطين فقال له . ثمامـة . قال أي والله . قال ألا تستحي . قال لا والله . قال عليك لمنة الله . قال تَترى ثم تَترى . وذكر الجاحظ ايضاً ان غلام

ثمامة قال يوماً لثمامة قم صل . فتغافل . فقال له قــد ضاق الوقت فقم وصل واسترح. فقال انا مستريح إن تركتني . وذكر صاحب تاريخ المراوزة ان ثمامة بن أشرس سعى الى الواثق بأحمد بن نصر المروزي وذكر له ان يكفّر من ينكر رؤية الله تعالى ومن يقول بخلق القرآن فاعتصم من بدعة القدرية فقتــله ثم ندم على قتله. وعاتب ثمامة وابن داوود وابن الزيات في ذلك وكانوا قــد أشار وا عليه يقتله. فقال لهُ ابن الزيات وان لم يكن قتله صواباً فقتلني الله تعالى بين الماء والنار. وقال ابن أبي داوود. حبسني الله تعالى في جلدي ان لم يكن قتله صواباً . وقال ثمامة . سلط الله تعالى على السيوف ان لم تكن أنت مصيباً في قتله فاستجاب الله تعالى (١٦٨) دعاء كل واحد منهم في نفسه . أما ابن الزيات فانه قتل في الحمام وسقط في اثوابه فمات بين الماء والنار. وأما ابن أبي داوود فان المتوكل رحمة الله حبسه فاصابه في حبسه الفالج فبق في جـلده محبوساً بالفالج الى ان مات. وأما ثمامة فانهُ خرج الى مكة فرآه الخزاعيون بين الصفا والمروة فنادى رجل منهم فقال ياآل خزاعة. هذا الذي سعى بصاحبكم احمدبن فهر وسعى فى دمه فاجتمع عليه بنو خزاعة بسيوفهم حتى قتلوه . ثم اخرجوا جيفته من الحرم فاكلته السباع خارجاً من الحرم . فكان كما قال الله تعالى ( فَذَافَتْ وبالَ أمرها

وكانَ عاقبةُ أمرها خُسرًا) ( الطلاق ٩ )

ذكر الجاحظية منهم. هؤلاء اتباع عمروبن يحيي الجاحظ وهم الذين اغتروا بحسن بذله ( هكذا ) الجاحظ في كتبه التي لها ترجمة تروق بلا معنى واسم يهولُ. ولو عرفوا جهالاته في ضلالاته لاستغفر وا الله تعالى من تسميتهم اياه انسانا فضـ الله عن ات ينسبوا اليه احساناً. فمن ضلالاتهِ المنسوبة اليه ما حكاه الكعبي عنه في مقالاته مع افتخاره به من قوله . ان المعارف كلها طباع وهي مع ذلك فعل للعباد وليست باختيار لهم. قالوا و وافق ثمامة في ان لا فعل للعباد الا الارادة وان سائر الافعال تنسب الى العباد على معنى انهـا وقعت منهم طباعاً وانها وجبت بارادتهم . قال وزعم ايضاً انهُ لا يجوز ان يبلغ احد فلا يعرف الله تعالى والكفار عنده من معاند ومن عارف ِ قد استغرقه حبه لمذهبه فهو لا يشكر (١٦٩) بما عنده من المعرفة بخالقهِ ويصدق رسله فان صدق الكعبيُّ على الجاحظ في أن لا فعل للانسان الا الارادة لزمة ان لا يكون الانسان مصليًّا ولا صائمـًا ولا حاجاً ولا زانيًّا ولا سارقاً ولا قاذفاً ولا قاتلاً. لانه لم يفعل عنده صلاةً ولا صوماً ولاحجاً ولا زنَّى ولا سرقةً ولا قتلاً ولا قذفًا . لان هذه الافعال عنده غير الارادة واذا كانت هذه الافعال التي ذكرناها عنده طباعاً لاكسباً لزمهُ

ان لا يكون للانسان عليها ثوابُ ولا عقـاب لان الانسان لا يثاب ولايعاقب على ما لا يكون كسبًا له . كما لا يثاب ولا يعاقب على لونه وتركيب بدنه اذا لم يكن ذلك من كسبه . ومن فضائح الجاحظ ايضاً قوله باستحالة عدم الاجسام بعد حدوثها. وهذا يوجب القول بان الله سبحانه وتعالى يقدر على خلق شي ولا يقدر على افنائه . وانه لا يصبح بقاؤه بعد ان خاق الخلق منفرداً كما كان منفرداً قبل ان خلق الخلق . ونحن وان قلنا ان الله لا يفني الجنة ونميمها والنار وعذابها ولسنا نجعل ذلك بان الله عزَّ وجلَّ قادر على افناء ذلك كله وانما نقول بدوام الجنة والنـــار بطريق الخبر ومن فضائح الجاحظ ايضاً قولهُ بان الله لا يدخل النار احداً وانما النار تجذب اهلها الى نفسها بطبعها ثم تمسكهم في نفسها على الخلود ويلزمه على هذا القول أن يقول في الجنة انها تجذب اهلها الى نفسها بطبعها وان الله لا يُدخل احداً الجنة. فان قال بذلك قطع الرغبة الى الله في الثواب وابطل (٢٩٠) فأئدة الدعاء. وان قال ان الله تعالى هو يُدخل اهل الجنة الجنــة كزمه القول بان يدخل النار اهلها. وقد افتخر الكمي أبالجاحظ وزعمانه من شيوخ المعتزلة وافتخر بتصانيفه الكثيرة وزيم انه كنانيٌّ من بني كنـانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر فيقال له ان كان كـنــانياً (11)

كم زعمت فلم صنفت كتاب مفاخر القحطانية على الكنانية وسائر العدنانية . وان كان عربياً فلمَ صنف كتاب فضـل الموالي على المرب. وقد ذكر في كتابه المسمى بمفاخر قحطان على عدنان اشعاراً كثيرة من هجاء القحطانية للعدنانية. ومن رضي بهجو آبائه كمن هجا أباه . وقد احسن جحظة في هجاء ابن بسام الذي هجا اباه فقال من كان يهجو أباه فهجوه قد كفاه لو انه من ابنه ماكان يهجو اباه . واماكتبه المزخرفة فاصناف منهاكتاب في حيل اللصوص وقد علم بها الفسقة وجوه السرقة . ومنها كتابه في عشر الصناعات وقد افسد به على التجار سلمهم. ومنها كتابه في النواميس وهو ذريعة للمحتالين يجتلبونها ودائع الناس واموالهم. ومنهاكتابه في الفتيا وهو مشحون بطعن استباذه النظام على اعلام الصحابة، ومنها كتبه في القحاب والكلاب والـ الاطة وفي حيل المكدين ومعانى هذه الكتب لائقة به و بصفته واسرته . ومنها كتاب طبائع الحيوان وقد ساخ فيه معانى كتاب الحيوان لارسطاطاليس وضمَّ اليـه ما ذكره المدائني من حكم العرب وأشعارها في منافع الحيوان ثم انه شحن الكتاب بمناظرة ٍ بين الكلب والديك والاشتغال بمثل هذه المناظرة يضيع الوقت (٧٠) بالغث ومن افتخر بالجاحظ سلمناه اليه قول اهل السنة في الجاحظ

كقول الشاعرفيه

لو يُمسخُ الخنزيرُ مسخاً ثانياً ما كان الا دون قُبع الجاحظ رجل ينوب عن الجحيم بنفسه وهو القذى في كل طرف لاحظ ذكر الشحامية منهم . هولاء اتباع أبي يعقوب الشحام وكان استاذ الجبَّائي وضلالاتهِ كضلالات الجبـائي غير انهُ أجاز كون مقدور واحد لقادرين وامتنع الجبائي وابنه من ذلك وقد ظن بعض الاغبياءان قول الشحام كقول الصفاتية في مقدور القادرين. وبين القولين فرق واضح وذلك ان الشحــام اجاز كون مقدور واحدٍ لقادرين يصحان يحدثه كلواحد منهما على البدَل. وكذلك حكاه الكعبي في كتاب عيون المسائل على أبي الهذيل. والصفاتية لا يثبتون خالفين وانما يجيزون كون مقدور واحد لقادرين أحدهما خالقهٔ والآخر مكتسب له وايس الخالق مكتسباً ولا المكتسب خالفاً. وفي هذا بيان الفرق بين الفرقين على اختلاف الطريقين ذكر الخياطية منهم . هولاء اتباع ابي الحسين الخياط الذي كان استاذ الكعى في ضلالتهِ وشارك الخيـاط سائر القدرية في اكثر ضلالاتها وأنفرد عنهم بقول من لم يسبق اليهِ في المعدوم. وذلكان المعتزلة اختلفوا في تسمية المعدوم شيئاً منهم من قال لا يصح ان يكون المعدوم معلوماً ومذكوراً ولا يصح كونه شيئاً ولا ذاتاً

ولا جوهراً ولا عَرَضاً. وهذا اختيار الصالحيّ منهم وهو موافق لاهل السنـة في المنع في تسمية المعدوم شيئاً (٧٠ ب) وزعمَ آخرون من المعتزلة ان المعــدوم شيء ومعلوم ومذكور وايس بجوهر ولا عرض وهذا اختيار الكعبيُّ منهم. وزعمَ الجبائي وابنهُ ابو هاشم ان كل وصف يستحقه الحادث لنفسه او لجنسه فان الوصف ثابت له في حال عدمه . وزعمَ ان الجوهر كان في حال عدمه جوهراً وكان العرض في حال عدمه عرضاً وكان السواد سواداً والبياض بياضاً في حال عدمهما. وامتنع هولاء كلهم عن تسمية الممدوم جسماً من قبل ان الجسم عندهم مركب وفيهِ تاليف وطول وعرض وعمق. ولا يجوز وصف معدوم بما يوجب قيام معنى به · وفارق الخياط في هذا الباب جميع المعتزلة وسائر فرق الامة فزعمَ ان الجسم في حال عدمه يكون جسماً لانه يجوز ان يكون في حال حدوثه جسماً ولم يجز ان يكون المعدوم متحركاً لان الجسم في حال حدوثه لا يصح ان يكون متحركاً عنده فقال . كل وصف يجوز ثبوته في حال الحدوث فهو ثابت لهُ في حال عدمــه ويلزمه على هذا الاعتلال ان يكون الانسان قبل حدوثه انسانًا لان الله تمالى لو احدثه على صورة الانسان بكمالهـا من غير نقل له في الاصلاب والارحام ومن غير تغييرله من صورة الى صورة اخرى

يصح ذلك. وحسان هولاء الخياطية يقال لهم المعدومية لافراطهم بوصفهم المعدوم بأكثر اوصاف الموجودات. وهذا اللقب لا أق بهم وقد نقض الجبائي على الخياط قوله بان الجميم جسم قبل حدوثه في كـتاب مفردِ وذكر ان قوله بذلك يؤديه الى ( ٧١ ) القول بقدم الاجسام. وهذا الالزام متوجه على الخياط ويتوجه مثله على الجبائي وابنه في قولها بان الجواهر والاعراض كانت في حال العدم اعراضاً وجواهر فاذا قالوا لم تزل اعيانًا وجواهر واعراضاً ولم يكن حدوثها لمعنى سوى اعيانها فقد لزمهم القول بوجودها في الأزل وصاروا في تحقيق معنى قول الذين قالوا بقدم الجواهر والاعراض. وكان الخياطيّ مع ضلالته في القدر وفي المعدومات منكر الحجة في اخبار الآحاد وما اراد بانكاره ِ الله انكارَ اكثر احكام الشريعة فان أكثر فروض الفقه مبنية على اخبار من اخبار الآحاد . وللكعبي عليه كتاب في حجة اخبار الآحاد وقد ضاّل فيهِ من انكرَ الحجة فيها وقلنا للكعبي ليكفيك من الخزى والعار انتسابك الى استاذ تقر صلالته

ذكر الكعبية منهم . هولاء اتباع ابى القاسم عبد الله بن احمد ابن محمود البنحي الممروف بالكعبي وكان حاطب قبل يدعى في انواع العلوم على الخصوص والعموم ولم يحظ في شيء منها باسراره

ولم يحط بظاهره فضلاً عن باطنه . وخالف البصريين من المعتزلة فى احوال كثيرة منها أن البصريين منهم أفروا بأن الله تمالى يرى خلقه من الاجسام والالوان وانكروا ان يرى نفسه كما انكروا ان يراه غيره . وزعم الكعبيُّ ان الله تعالى لا يرى نفسه ولا غيره الا على معنى علمهِ بنفسهِ و بغيره وتبع النظام في قولهِ ان الله تعالى لا يرى شيئاً في الحقيقة ومنها ان البصريين منهم مع اصحابنا (٧١ ب) في ان الله عزَّ وجلَّ سامع للكلام والاصوات على الحقيقة لا على معنى انه عالم بهما . وزعم الكعبي والبغداديون من المعتزلة ان الله تعالى لا يسمع شيئًا على معنى الادراك المسمى بالسمع وتأولوا وصفه بالسميع البصير على معنى انه عليم بالمسموعات التي يسمعها غيره والمرئيات التي يراها غيره . ومنها ان البصرين منهم مع اصحابنا في ان الله عزَّ وجلَّ مريد على الحقيقة غير ان اصحابنا قالوا انه لم يزل مريداً بارادة ازلية وزعمَ البصريون من الممتزلة انه يريد بارادة حادثه لا في محل وخرج الكمبي والنظام واتباعهما عن هذين القولين . وزعموا أنه ليست لله تعالى ارادة على الحقيقة . وزعموا انه اذا قيل ان الله عزَّ وجلَّ اراد شيئاً من فعله فمعناه انهُ فَعَلَهُ واذا قيل انهُ اراد من عنده فعلاً فمعناه انه أمرَه به. وغالوا أن وصفه بالارادة في الوجهين جميعاً مجازكا أن وصف الجدار بالارادة في قول الله تعالى (جداراً يُويدُ أن يَنْقَضَّ) (الكهف ٧٨) مجاز وقد اكفرهم البصريون مع أصحابنا في نفيهم ارادة الله عزَّ وجلَّ ومنها ان الكهبي في زعم انالمقتول ليس بميت وعاند قول الله تعالى (كل نَفْس ذائقة ألموت) (آلعران ١٨٦) وسائر الامة مجمعون على ان كل مقتول ميت وان صح ميت غير مقتول . ومنها ان الكهبي على قول من اوجب على الله تعالى فعل الاصلح في باب التكليف . ومنها ان البصريين مع اصحابنا في ان الاستطاعة معنى غير صحة البدن والسلامة من الافات. و زعم الكهبي انها ليست غير الصحة والسلامة (٧٧) والبصريون من المعتزلة الفريقين صادق في تكفير الفريق الآخر كما بيناًه في كتاب الفريقين صادق في تكفير الفريق الآخر كما بيناًه في كتاب الفريقين صادق في تكفير الفريق الآخر كما بيناًه في كتاب الفريقين صادق في تكفير الفريق الآخر كما بيناًه في كتاب فضائح القدرية

ذكر الجبائية منهم . هؤلاء أتباع أبي على الجبائي الذي أهوى اهل خو زستان وكانت المعتزلة البصرية في زمانه على مذهبه ثم انتقلوا بعده الى مذهب ابنه أبي هاشم فمن ضلالات الجبائي انه سمى الله عز وجل مطيعاً لعبده اذا فعل مراداً لعبد . وكان سبب ذلك انه قال يوماً لشيخنا أبي الحسن الاشعرى رحمهُ الله ما معنى الطاعة عندك ؟ فقال موافقة الامر وسأله عن قوله فيها فقال

الجبائي حقيقة الطاعة عندي موافقة الارادة . وكلمن فعل مراد غيره فقد اطاعه فقال شيخنا ابو الحسن رحمه الله . يلزمك على هذا الأصل ان يكون الله تعالى مطيعاً لعبده اذا فعل مراده فالزم ذلك فقال له شيخنا رحمهُ الله . خالفت إجماع المسلمين وكفرت برب العالمين. ولوجاز ان يكون الله تعالى مطيعاً لعبده لجاز ان يكون خاضعاً له . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . ثم ان الجبائي زعم ان اسماء الله تعالى جارية على القياس وأجاز اشتقاق اسم له من كل فعل فعله والزمه شيخنا أبو الحسن رحمةُ الله ان يسميةُ بمحبل النساء لانه خالق الحبل فيهن ً فالتزم ذلك فقال له . بدعتك هذه أشنع من ضلالة النصاري في قسمية الله أباً لعيسي مع امتناعهم من القول بأنه محبل مريم . ومن ضلالات الجبائي ايضاً انة أجاز وجود (٧٢ ب) عرض واحد في امكنة كثيرة وفي اكثر من ألف ألف مكان . وذلك انه أجاز وجود كلام واحد في ألف ألف محل وزعم ان الكلام المكتوب في محل اذاكتب في غيره كان موجوداً في المحاين من غير انتقال منه عن المكان الأول الى الثانى ومن غير حدوث في الثاني . وكذلك ان كتبت في ألف مكان او ألف ألف. وزعم هو وابنه أبو هاشم أن الله تعالى اذا أراد أن يُفني العالم خلق عرضاً لا في محل أفني به جميع الاجسام

والجواهر ولا يصيح فى قدرة الله تعالى أن يفنى بعض الجواهر مع بقاء بعضها . وقد خلقها تفاريق ولا يقدر على إفنائها تفاريق.وقد حكى ان شيخنا أبا الحسن رحمهُ الله قال للجبائي. اذا زعمت ان الله تمالى قد شاكل ما أمر به فما تقول في رجل له على غيرهِ حق عاطله فيه؟ فقال له والله لاعطينك حقك غداً إنشاء الله ثم لم يعطه حقه في غده ِ. فقال يحنث في يمينهِ لان الله تعالى قد شاء ان يعطيه حقه فيهِ . فقال له خالفت إجماع المسلمين قبلك لانهم اتفقوا قبلك على ان من قرن يمينه بمشيئة الله عزَّ وجلَّ لم يحنث اذا لم يقر به ذكر البهشمية . هولاً ، اتباع أبي هاشم والجبائي واكثر معتزلة عصرنا على مذهبه لدعوة ابن عبَّاد وزير آل بُوَيه اليهِ . ويقال لهم الدمية لقولهم باستحقاق الدم لا على فعل وقد شاركوا المعتزلة في آكثر ضلالاتها وانفردوا عنهم بفضائح لم يسبقوا اليها. منها قولهم باستحقاق الدم والعقاب لا على فعل وذلك أنهم زعموا (٧٣) ان القادر منها يجوز ان يخلو من الفعل والشرك مع ارتفاع الموانع من الفعل. والذي الجأهم الى ذلك أن اصحابنا قالوا للمعتزلة اذا اجزتم تقدم الاستطاعة على الفعل لزمتكم التسوية بين الوقتين والاوقات الكثيرة في تقدمها عليه فكانوا يختلفون في الجواب عن هذا الالزام. فمنهم من كان يوجب وقوع الفعل أو ضده بالاستطاعة في

الحال الثانية من حال حدوث الاستطاعة الى وقت حدوثالفعل ويوجب وقوع الفعل او ضده عند عدم الموانع . ويزعم مع ذلك ان القدرة لا تكون قدرته عليه في حال حدوثه . ومنهم من اجاز عدم القدرة مثل حدوث الفعل ومع حدوث العجز الذي هو ضد القدرة التي قد عدمت بعد وجودها . ورأى أبو هاشم بن الجبائي توجه الزامأ صحابنا عليهم في التسوية بين الوقتين والاوقات الكثيرة في جواز تقدم الاستطاعة على الفعل ان جاز تقدمها عليه ولم يجد للمعتزلة عنه انفصالا صحيحاً فالتزم التسوية وأجاز بقاء المستطيع ابدأً مع بقاء قدرته وتوفر الآية وارتفاع الموانع عنه عاليها من الفعل والترك . فقيل له على هذا الاصل أرأيت لوكان هذا القادر مكافأً ومات قبل ان يفعل بقدرته طاعةً له معصية ماذا يكون حاله : فقال يستحق الذم والعقاب الدائم لا على فعل ولكن من أجل أَنهُ لم يفعل ما أمر بهِ مع قدرته عليـهِ وتوفر (٧٣ ب) الآية فيهِ وارتفاع الموانع منه . فقيل لهُ كيف استحق العقاب بأن لم يفعل ما أمر بهِ وان لم يفعل ما نهـي عنــهُ دون ان يستحق الثواب بأن لم يفعل ما نهى عنهُ وان لم يفعل ما أمر به ؟ وكان اسلافه من المعتزلة يكفّرون من يقول إن الله تعالى يعذّب العاصي على أكتساب معصية لم يخترعها العاصى . وقالوا الآن إن تكفير أبي هاشم في

قوله بعقاب من ليس فيهِ معصية لا من فعله ولا من فعل غيرهِ اولى . والثانى انهُ سمى من لم يفعل ما أمر بهِ عاصيـاً وان لم يفعل معصية ولم يوقع اسم المطيع الا على من فعل طاعة . ولو صح عارض" بلا معصية لصح مطيع " بلا طاعة او لصح كافر" بلا كفر . ثم إنهُ مع هذه البدع السَّنْعاء زعمَ أن هذا المكلِّف لو تغير تغيراً قبيحاً لا يستحق بذلك قسطين من المذاب. أحدها للقبيع الذي فعله. والثاني لأنهُ لم يفعل الحسن الذي أمر بهِ . ولو تغيّر تغيّراً حسناً وفعل مثل أفعال الانبياء وكان الله تعالى قــد أمره بشئ فلم يفعل ولا فمل ضده لصار مخلداً . وسائرُ المعتزلة يكفّرونه في هذه المواضيع الثلاثة . أحدها استحقاق العقاب لا على فعل . والثاني استحقاق قسطين من العذاب اذا تغيّر تغيّراً قبيحاً . والثالث في قولهِ انهُ لو تفيّر تفيراً حسناً وأطاع بمثل طاعة الانبياء عليهم السلام ولم يفعل شيئًا واحداً مما أمره الله تعالى بهِ ولا ضده لا يستحق الخلودَ في النار . وألزمهُ اصحابنا في الحدود مثل قوله في القسطين حتى يكون عليهِ حدان حد الزني الذي قد فعله والثاني لأنهُ لم (١٧٤) يفعل ما وجب عليه من ترك الزني . وكذلك القول في حدود القذف والقصاص وشرب الخر. وألزموه ايجاب كفارتين على المفطر في شهر رمضان إحداهما لفطره الموجب للكفارة. والثانية

بان لم يفعل ما وجب عليهِ من الصوم والكفّ عن الفطر . فلما رأى ابن الجبائي توجه هذا الالزام عليه في بدعته هذه ارتكب ما هو أشنع منها فراراً من ايجاب حدين وكفارتين في فعل واحد فقال. إنما نهى عن الزني والشرب والقذف. فأما ترك هذه الافعال فغير واجب عليه . وألزموه ايضاً القول بثلاثة اقساط واكثر لا الى نهاية لانه اثبت قسطين فيا هو متولّد عنده قسطاً لانه لم يفعله . وقسطاً لانه لم يفعل سببه وقد وجدنا من المسببات ما يتولَّد عنده من اسباب كشيرة يتقدمه كاصابة الهدف بالسهم فانها يتولد عنددمن حركات كثيرة يفعلها الرمى في السهم. وكل حركة منها سبب لمايليها الى الاصابة. ولوكانت مائة حركة فالمائة منها سبب الاصابة فيبقى على أصله اذا أمره الله تمالى بالاصابة فلم يفعلها ان يستحق مائة قسط وقسطاً آخر الواحد منها ان لم يفعل الاصابة والمائة لانه لم يفعل تلك الحركات. ومن اصله ايضاً أنه اذا كان مأموراً بالكلام فلم يفعله استحق عليه قسطين قسطاً لانه لم يفعل الكلام وقسطاً لانه لم يفعل سببه ولو انه فعل ضد سبب الكلام لايستحق قسطين . وقام هذا عندَه مَقام السبب الذي لم يفعله فقلنا له هل استحق ثلاثة اقساط. قسطاً لا نه (٧٤ب) لم يفعل الكلام. وقسطاً لانه لم يفعل سببه. وقسطاً لانه ضد سبب الكلام. وقد حكى

بعض أصحابنا عنه انه لم يكن يثبت القسطين إلا في ترك سبب الكلام وحده . وقد نص في كتاب استحقاق الذمّة على خلافه. وقال فيه كل ماله ترك مخصوص فحكمة حكم سبب الكلام .وما ليس له ترك مخصوص في كمه حكم ترك العطية الواجبة كالزكاة والكفارة وقضاء الدين ورد المظالم. واراد بهذا ان الزكاة والكفارة وما اشبههما لاتقع بجارحة مخصوصة ولا له ترك واحد مخصوص. بل لوصلي أو حج أو فعل غير ذلك كان جميعه تركا لازكاة . والكلام سبب تركه مخصوص فكان تركه قبيحاً فاذا ترك سبب الكلام استحق لاجله قسطاً . وليس للعطية ترك قبيح فلم يستحق عليه قسطاً آخر اكثر من ان يستحق الذَّم لانه لم يود فيقال له . ان لم يكن ترك الصلاة والزكاة قبيحاً وجب ان يكون حسناً . وهذا الباب آنه سمى مَن لم يفعل ما وجب عليه ظالماً وان لم يوجد منه ظلم · وكذلك سماه كافراً وفاسقاً وتوقف في تسميته إياه عاصياً • فأجاز أن يُخلِدَ الله في النار عبداً لم يستحق اسم عاص. وتسميته اياه فاسقاً وكافراً يوجب عليه تسميته بالعاصي. وامتناعه من هذه التسمية يمنعه من تسميته فاسقا وكافراً. ومن مناقضاته فيه ايضاً ما خالف فيه الاجماع بفرقه بين الجزاء والثواب حتى انه قال يجوز ان يكون

في الجنة ثواب كثير لا يكون جزاء ويكون في النـــار عقاب كثير لا يكون جزاء وانما امتنع من تسميته جزاءً (١٧٥) لان الجزاء لا يكون الاعلى فعل وعنده انهُ قد يكون عقاب لا على فعل. وقيل له اذا لم يكن جزاء الا على فعل فما تنكر انهُ لا ثواب ولا عقاب إلا على فعل. والفضيحة الثانية من فضائح أبي هاشم قوله باستحقاق الذم والشكر على فعل الغير. فزعمَ ان زيدًا لوأمر عمراً بأن يمطى غيره فأعطاه استحق الشكر على فعل الغير من قابض العطيّة على العطية التي هي فعل غيره . وكذلك لو أمره بمعصية ففعام الايستحق الذم على نفس المعصية التي هي فعل غيره. وليس قوله في هذه كقول سائر فرق الامــة انهُ يستحق الشكرَ او الذم على امره إباه به لا على الفعل المـأمور بهِ الذي هو فعل غيره. وهذا المبتدع يوجب له شكرين أو ذمّين أحدهما على الامر الذي هو فعله والآخر على المأمور بهِ الذي هو فعل غيره . وكيف يصح هذا القول على مذهبه ؟ مع انكاره على اصحاب الكسب قولهم بأن الله تعالى يخلق أكساب عباده ثم يثيبهم او يعاقبهم عليها ويقال لهُ . ما أنكرت على هذا الاصل الذي هو فعل غيره انفردت به من قول الازارقة ان الله تمالي يعذُّ ب طفل المشرك على فعل أبيهِ. وقيل اذا أجَزْت ذلك فأجز أن يستحق العبد الشكر

والثواب على فعل فعله الله تعالى عند فعل العبد مثل ان يسقى او يطعم من قد اشرف على الهلاك فيعيش ويحيي فيستحق الشكر والثواب على نفس الحياة والشبع والرى الذي هو من فعل الله تعالى والفضيحة الثالثة من فضائحهِ. قوله في التوبة لانها لا تصح مع ذنب مع الاصرار على قبيح آخر يعلمه قبيحًا اويعتقده قبيحًا وان كان (٧٥ ب) حسناً. وزعم ايضاً ان التوبة من الفضائح لا تصح مع الاصرار على منع حبة تجب عليـهِ وعوَّل فيه على دعواه في الشاهد ان من قتل ابئاً لغيره وزني بحرمته يحسن منه قبوله توبة من احد الذنبين مع اصراره على الآخر وهذه دعوى غير مسلمة له في الشاهد. بل يحسن في الشاهد قبولهُ التوبةُ من ذنب مع العقاب على الآخر كالإمام يعقُّهُ ابنهُ ويسرقُ أموال الناس ويزنى بجواريه ثم يمتذر الى أبيهِ في العقوق فيقبل تو بته في العقوق عقوقه وفيما خانهُ فيهِ من ماله ويقطع يده في مال غيره وبجلده في الزني . ومما عول عليهِ في هذا الباب قولةُ . أنما وجب عليهِ تركُ القبيح لقُبْحِهِ فاذا اصرً على قبع آخر لم يكن تاركاً للقبيح المتروك من أجل قبحه . وقلنا لهُ ما تنكر ان يكونَ وجوبُ تركُ القبيح لازالة عقابه عن نفسه فيصح خلاصه من عقاب ما تاب عنه وان عوقب على ما لم يتُب عنه. وقلنا لهُ أكثر ما في هذا الباب أن يكون التائبُ

عن بعض ذنو به قد ناقض وتاب عن ذنبه لقبُحه وأصر على قبيح آخر فلمَ لا تصحُّ تو بنهُ من الذي تاب منه كما أن الخارجيَّ وغيره ممن يعتقد اعتقاداتٍ فاسدةً وعنده انها حسنة يصحُّ عندك من التوبة عن قبائح يعلم قبحها مع اصراره على قبائح قد اعتقد حسنها ويلزمك على أصلك هذا اذا قلت انه مأمو رُ باجتناب كل مااعتقده قبيحاً أن تقول في الواحد منا إذا اعتقد قبيحَ مذاهب أبي هاشم وزنى وسرق أن لا يصح تو بتهُ الاّ بترك جميع ما اعتقده قبيحاً فيكون مأموراً باجتناب الزنى والسرقة وباجتناب مذاهب أبي هاشم كام الاعتقاده (٧٦) قبحها . وقد سأله أصحابُنا عن يهودى اسلم وتاب عن جميع القبائح غير انه أصرَّ على منع حبة فضةٍ من مستحقها عليه من غير استحلالها ولا جحود لها هل صحت توبته من الكفر؟ فان قال نعم. نقض اعتلاله . وان قال لا عاند اجماع الامة ومن قوله أنهُ لم يصح اسلامــه وانه كافر على يهوديته التيكانت قبل توبته. ثم انه لم تجر عليه احكام اليهود فزعم انه غير تائب من اليهودية بل هو مصر عليها وهو مع ذلك ليس يهوديًا . وهذه مناقضة " بيّنة وقيل له ان كان مصراً على يهوديته فأبح ذبيحته وخذ ِ الجزيةَ منه . وذلك خلاف قول الامة والفضيحة الرابعة من فضائحه. قوله في التوبة ايضاً إنها لا تصحُّ

عن الذنب بعد العَجْز عن مثله فلا يصح عند و به من خرس لسانه عن الكذب ولا توبة من جُبّ ذكره عن الزنى وهذا خلاف قول جميع الأمة قبله وقيل له أرأيت لو اعتقد أنه لوكان له لسان وَذَكر لكذب وزنى كان ذلك من معصيته فاذا قال نعم ويل فكذلك إذا اعتقد انه لوكان له آلة الكذب والزنى لم يعص الله تعالى بهما وجب أن يكون ذلك من طاعة وتوبة وكان أبو هاشم مع افراطه في الوعيد أفسق أهل زمانه وكان مصراً على شرب الخر وقيل انه مات في سكره حتى قال فيه بعض المرجئة

يعيب ُ القول بالإِرجاء حتى

يرى بعض الرجاء من الجرائر

واعظم من ذوي الارجاء جرما

وعبدي (كذا) أصرَّ على الكبائر

والفضيحة الخامسة من فضائحه . قوله في الارادة المشروطة واصلها عند وقوله بانه لا يجوز أن يكون شيء واحد مراداً من وجه آخر والذي الجأه الى ذلك وجه أن تكلم على من قال بالجهات في الكسب والخلق فقال . لا تخلو الوجهة التي هي الكسب من أن تكون موجودة أو معدومة .

فان كان ذلك الوجهُ معدوماً كان فيه إثبات شيء واحد موجودًا ومعدوماً . و إن كان موجوداً لم يخلُ من أن يكون مخلوقاً أم لا ٠ فان كان مخلوقاً ثبث أنه مخلوق من كل وجه . وان لم يكن مخلوقاً صار المقل قديماً من وجه خلَّقاً من وجه آخر. وهذا محال فألزم على هذا كونُ الشيء مراداً من وجه مكروهاً من وجه آخر وقبل له إنَّ الإرادةَ عندك لا تتعلق بالشيُّ إلا على جهة ِ الحدوث. وَكَذَلِكَ الْكُرَاهَةُ . فَاذَا كَانَ مُرَاداً مِن جَهَّةً مَكَّرُ وَهَا مِن جَهَّةً أُخرى وَجَبَ أَن يكون المُريد قــد ارادَ ما ارادَ وكره ما ارادَ . وهذا متناقض . فقال لا يكون المريد للشيء مريداً لهُ إلا من جميع وجوهه حتى لا يجوزأن يكرههُ من وجه فألزمَ عليهِ المعلوم والحِيول اذ لا ينكر كون شي، واحد معلوماً من وجه مجهولاً من وجه آخر . ولما ارتكب قوله بأن الشيء الواحدَ لا يكونُ مُرادًا من جهة مكروهاً من جهة أخرى حلَّت على نفسهِ مسائلُ فيها هدم اصول المعتزلة . وقد ارتكب أكثرها . منها انهُ يلزمهُ ان يكونَ من القبائح العظام ما لم يكرههُ الله تعالى ومن الحسن الجميل ما لم يردُه . وذلك انهُ اذا كان السجودُ لله تعالى عبادةً عبادة الصنم منع ان السجود للصنم قبيح عظيم . وكذلك اذا ارادً أن يكون القول ُ بأنَّ محمداً رسول الله إخبــاراً عن محمد بن عبد الله

وجبَ أَن لا يكرههُ ان يكون ( ٧٧ ا ) إخباراً عن محمد آخر مع كون ذلك كُفراً وَلِزمهُ اذاكره الله تعالى ان يكون السجود عبادة للصنم ان لا يريدكونه عبادة لله تعالى مع كونه عبادة لله طاعة حسنة وركب هذا كله وذكر في جامعه الكبير أن السجود للصنم لم يكرهه الله تعالى وأبي ان يكون الشيء الواحد مراداً مكر وهاً من وجهين مختلفين . وقال فيــهِ أما ابو على "يعنى أباهُ فانهُ يجيز ذلك وهو عندى غير مستمر على الأصول لأن الارادة َ لا تتناول الشيء إلا على طريق الحـدوث عندنا وعنده . فلو ارادَ حدوثه وكرهَ لوجب ان يكون قد كرهَ ما ارادَ . اللهمَّ إلا ان يكون لهُ حدوثان . وهو الذي عوَّل عليهِ على اصلنا باطلُ لان الارادة عندنا قد تنعلق بالمراد على وجه الحدوث وعلى غيروجه الحدوث وليس يلزم أباه ما ألزمه وله عن إلزامه جواب وقلب . اما الجواب فان اباه لم يُرد بقوله إن الإرادة تتعلق بالشيُّ على وجــه الحدوث ما ذهب اليه أبو هاشم وانما أراد بذلك انها تتعلق به في حال حدوثه بحدوثه او بصفة يكون عليها في حال الحدوث . مثل أن يريد حدوثه و يريد كونه طاعة لله تمالي وهي صفة عليها يكون في حال الحدوث وهذا كقولهم إن الأمرَ والخبرَ لا يكونان امراً وخبراً إلا بالارادة اما إرادةُ المأمور بهِ على أصل أبي هاشم وغيره او إرادة كونهِ امراً وخبرًا كما قالهُ ابن الاخشيد منهم لأن الله تعـالي قد قال ( فممَن شَاءَ فُلْيُؤْمِن ) (الكهف ٢٦) وقد اراد حدوث كلامه وأراد الأيمان منهم وليس قولهم فليؤمن مع ذلك امراً . بل هو تهديد لأنهُ لم يُرد (٧٧ ب) كون هذا القول امراً. وكذلك الخبر لا يكونُ خبراً عندهم وحتى يريد كونه خبراً عن زيد دون عمر و . مع أن هذا السبب بإرادة لحدوث الشي، وبان بهذا أن كراهة الله تمالي ان يكون السجود عبادةً للصنم غير ارادته لحدوثه فلم يلزم ما ذكره ابو هاشم من كونه مراداً من الوجــه الذي كرهه . ووجه القلب عليهِ أن يقال إن الله تمالي قد نَهمي عن السجود للصنم وقد نصُّ عليهِ وقد ثبتَ من اصل الممتزلة أن الله تعالى لا يأمر إلا بحدوث الشي ولا ينهى إلا عن حدوثه . وقد ثبت أنهُ أمرَ بالسجود عبادة لهُ فيلزمهُ ان يكون قد نهمي عنهُ من الوجه الذي امر به . لانه لا ينهى الاعن إحداث الشي، وليس للسجود الاحدوث واحد . ولوكان له حدوثان لزمه أن يكون محدثاً من وجه غير محدث من وجه آخر فلزمهٔ في الامر والنهي ما ألزم إباه والتجارفي الارادة والكراهة

والفضيحة السادسة من فضائحه · قوله بالاحوال التي كفّره فيها مشاركوه في الاعتزال فضلاً عن سائر الفرّق · والذي ألجأه

اليها سؤال أصحابنا قدماء الممتزلة عن المالِم منا هل فارق الجاهل بما علمه لنفسه او لعلة وأبطلوا مفارقته إياه لنفسه مع كونهما من جنس واحد وبطل ان تكون مفارقته إياه لا لنفسه ولا لعلة لانه لا يكون حينئذ بمفارقته له أولى من آخر سواه . فثبت أنه إنما فارقه في كونه عالمًا لمعنَّى ما . ووجب ايضًا ان يكون لله تعالى في مفارقة الجاهل معنَّى او صفة بها فارقه . فزعم أنه إنما فارقه لحال كان عليها (١٧٨) فأثبت الحال في ثلاثة مواضع . أحدها الموصوف الذي يكون موصوفاً لنفسه فاستحق ذلك الوصف لحال كان عليها . والشاني الموصوف بالشي لمعني صار مختصاً بذلك المعنى لحال . والثالث ما يستحق لا لنفسه ولا لمعنى ً فيختص بذلك الوصف دون غيره عنده لحال . وأحوجه الى هذا سؤال معمر في المعانى لما قال إن علم زيد اختص به دون عمرو لنفسه او لمعنى ً او لا لنفسه او لا لمعنى. فان كان لنفسه وَجِبَ انْ يَكُونَ لَجْمِيعِ العلومِ به اختصاص . لَكُونَهَا علوماً . وان كان لمعنيَّ صبح قول معمّر في تعلق كل معنيٌّ بمعنيٌّ لا الى نهاية . وان كان لا لنفسه ولا لمعنى ً لم يكن اختصاصه به أولى من اختصاصه بغيره . وقال ابو هاشم انما اختص به لحال وقال اصحابنا ان علم زيد اختص به لعينه لا لكونه عاماً ولا لكون زيد كما

تقول ان السواد سواد لعينه لا لان له نفساً وعيناً. ثم قالوا لابي هاشم هل تعلم الاحوال ؟ او لا تعلمها فقال لا من قبل آنه لو قال انها معلومة لزمة اثباتها اشياء اذ لا يعلم عنده إلا ما يكون شيئاً ثم أن لم يقل بأنها احوال متغايرة لان التغاير إنما يقع بين الاشياء والذوات. ثم انهُ لا يقول في الاحوال انها موجودة ولا انها معدومة ولا أنها قديمة ولا محدثة ولا معلومة ولا مجهولة ولا تقول أنها مذكورة مع ذكره لها بقوله انها غير مذكورة وهذا متناقض". وزعم ايضاً ان العالم له في كل معلوم حال لا يقال فيها انها حالة مع الماهم الآخر. ولاجل هذا زعم ان أحوال الباري عزَّ وجلَّ في معلوماته لانهاية لها وكذلك احواله في مقدوراته لا نهاية لها كما أن مقدوراته لا نهاية لها. وقال له اصحابنا ما انكرت ان يكون لمعلوم واحد (٧٨ ب) احوال بلا نهاية لصحة تعلق المعلوم بكل عالم يوجد لا الى نهاية . وقالوا له هل احوال البارى من عمل غيره ام هي هو ؟ فاجاب بأنها لا هي هو ولا غيره . فقالوا لهُ فلمَ انكرت على الصفاتية قولهم في صفات الله غزَّ وجلَّ في الازل انها لا هي ولا غيره ؟

والفضيحة السابعة من فضائحه · قولهُ نبغى جملة من الأعراض التي اثبتها اكثرُ مثُبتي الأعراض كالبقاء والإدراك والكدرة والألم

والشك . وقد زعمَ أن الألم الذي ياحق الانسانَ عند المُصيبةِ والألمَ الذي يجده عندَ شربِ الدَّواءِ الكريه ابس بمعنى اكثر من ادراكِ ما ينفرُ عنــهُ الطبعُ والادراكُ ليس بمعنَّى عنده ومثله ادراك جواهر اهل النار في النار وكذلك اللذات عنده ليست بمعنى ولا هي أكثر من ادراك المشتهي . والادراك ليس بمعنى وقال في الألم الذي يحدث عند الوباء إنهُ معنى كالألم عند الضَّرب واستدلُّ على ذلك بانهُ وافعُ تحتَ الحسن وهذا من عجائبهِ لأن ألم الضرب بالخشب والألم بسموط الخردل والتلدع بالنار وشرب الصبر سواء في الحسن. ويلزمـهُ اذا نفي كون الملذة معنى ألاًّ يزيد لذات أهل الثواب في الجنة على لذات الاطفال التي نالوها بالفضل لاستحالة ان يكون لا شي اكثر من لا شي، وقد قال ان اللذة في نفسها نفع وحسن فأثبت نفعاً وحسناً ليس بشيء وقال كل ألم ضرر وجاء من هذا ان الضرر ما ليس بشيء عنده والفضيحة الثامنة من فضائحه قوله في باب الفَنَاء ان الله تعالى لا يقدر على أن يفني من العالم ذرة مع بقاء السماوات والارض وَ بَناه على اصله في دعواه ان الاجسام لا تفني ( ١٧٩ ) الا بفناء يخلقةُ الله تعالى لا في محل يكون ضداً لجميع الاجسام لأنه لا يختص ببعض الجواهر دون بعض اذ ابس هو قائمًا بشيء منها فاذا كان

ضداً لها نفاها كلها وحسبهُ من الفضيحة في هذا قوله بأن الله يقدرُ على إفناء جملة لا يقدر على افناء بعضها

والفضيحة التاسعة قولة بأن الطهارة غير واجبة والذي الجأه الى ذلك ان سأل نقسه عن الطهارة بماء مفصوب على قوله وقول ابيه بأن الصلاة في الارض المفصوبة فاسدة واجاب بأن الطهارة بالماء المفصوب صحيحة وفرق بينها وبينالصلاة فىالدار المفصوية بأن قال ان الطهارة غير واجبة ِ وانما امر الله تعالى العبد بأن يصلي اذا كان متطهراً ثم استدل على ان الطهارة غير واجبة بان غيرُه لو طهره مع كونه صحيحاً اجزاهُ ثم انهُ طردَ هذا الاعتلال في الحج فزعمَ ان الوقوف والطواف والسمى غير واجب في الحج لان ذلك كُلَّهُ مُجزِّيهِ اذا اتَّى بِهِ رَاكِبًا ولزمهُ على هـ ذا الاصل ألَّا تَكُونَ الزكاةُ واجبةً ولا الكفارة والنذور وقضاً. الديون لان وكيله ينوبُ عنه فيها وفي هذا ارفع احكام الشريعة وبانَ بما ذكرناهُ في هذا الفصل تكفير زعماء المعتزلة بعضها لبعض واكثرهم يكفرون اتباعهم المقلدين لهم ومثاهم في ذلك كما قالهُ الله تعالى ( فأغُرَيْنَا بَيْنَهُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاء) ( المائدة ١٥) واما مثل اتباعهم معهم فقول الله تعالى ( إِذْ تَبَرَّأُ الذينَ اتَّبِعُوا مِنَ الذينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابَ وتقطَّعَتْ بهم الاسبابُ ) (البقرة ١٦٧ ) (وقالَ الذينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَابِرًّا مِنْهُم كَمَا تَبرُّ وَا مِنًّا ) (البقرة ١٦٨) ومن مكابرات زعمائهم مكابرة النظام في الطفرة وقوله بأن الجسم يصير (٧٩ ب) من المكان الاول الى الثالث او العاشر من غير ضرورة بالوسط. ومكابرة اصحاب التولك منهم في دعواهمان الموتى يقتلون الاحياء على الحقيقة . ومكابرة جمهورهم في دعواهم ان الذي يقدر على ان يرتفع من الارض شبرًا قادرٌ على ان يرتفع فوق السماوات السبع وان المُقيدَ المفلول يداه ُقادر على صعوده الى السماء وان البقه الصغيرة تقدر على شرب القراز (كذا ) بمثله و بما هو افصيح منه . و زعمَ المعروف منهم بقاسم الدمشقي أن حروف الصدق هي حروف الكذب وان الحروف التي في قول القائل لا إلهَ إلاَّ اللهُ هي التي في قول من يقول المسيح اله وان الحروف التي في القران هي التي في كتاب زَرْدَ شَتِ المجوس باعيانها لا على معنى انها مثلها. ومن لم يعد هذه الوجوه مكابرات للعقول لم يكن له ان يعد انكار السوفسطائية للمحسوسات مَكَابِرة . وقد حكى أصحاب المقالات ان سبعة من زعماء القُدرية اجتمعوا في مجلس وتكاموا في قدرة الله تعالى على الظلم والكذب وافترقوا عن تكفير كل واحد منهم لسائرهم وذلك ان قائلاً منهم قال للنظام في ذلك المجلس. هل يقدر الله تعالى على ما وقع منه لكان جوراً وكذباً منه ؟ فقال لو قدر عليهِ لم ندر لعله قد جار او

كذب فيما مضى او يجور ويكذب في المستقبل او جار في بعض اطراف الارض. ولم يكن لنا منجوره وكذبه امان الا من جهة حسن الظن به . قال ما دليل يؤمننا من وقوع ذلك منه فلا سبيل اليه ؛ فقال له على الاسوارى يلزمك على هـذا الاعتلال ان لا يكون قادراً على ما علم انه لا يفعله ( ١٨٠) أو أخبر بانه لا يفعله لانه لو قدر على ذلك لم يأمن وقوعه منه فيما مضى او فى المستقبل. فقال النظام هذا الالزام فما قولك فيه؟ فقال أنا أسوى بينهما وأقول انه لا يقدر على ما علم ان لا يفعله او اخبر بانه لا يفعله كما أقول أنا وأنت انه لا يقدر على الظلم والكذب. فقال النظام للاسواري قولك الحادُ وكفر وقال أبو الهذيل للاسوارى ما تقول في فرعون ومن علم الله تعالى منهم انهم لا يؤمنون هــل كانوا قادرين على الايمان أم لا ؛ فان زعمت انهم لم يقدروا عليهِ فقد كلفهم الله تعالى ما لم يطيقوه وهذا عندك كفر. وان قلت أنهم كانوا قادرين عليه فما يؤمنك من ان يكون قد وقع من بعضهم ما عَلَمَ الله تعالى ان لا يقع ؟ او اخبر بأنه لا يقع منه على قول اعتلالك واعتلال النظام انكاركما انكر قدرة الله تعالى على الظلم والكذب. فقال لابي الهذيل هذا الالزام لنا فما جوابك عنه ؟ فقال أنا أقول ان الله تعالى قادر على ان يظلم ويكذب وعلى ان يفعل ما علم انه لا يفعله . فقالا له

أرأيت لوفعل الظلمَ والكذبُ كيف يكون مكنون حال الدلائل التي دلت على أن الله تعالى لا يظلم ولا يكذب؟ فقال هذا محالُ. فقالًا له كيف يكون المحال مقدوراً لله تعالى ولم احلت وقوع ذلك منه مع كونه مقدوراً لهُ ؟ فقال لانهُ لا يقع الا عن آفة تدخل عليه ومحال دخول الافات على الله تعالى. فقالا لهُ ومحالُ ايضاً ان يكون قادراً على ما يقع منهُ الا عن آفة تدخل عليه فبهت الثلاثة فقال لهم يشر كل ما انتم فيه تخليط فقال لهُ أبو الهذيل فما تقول (٨٠ ب) أنتَ تزعم ان الله تعالى يقدر ان يعذب الطفل ام تقول «هذا يقول هذا» ؟ يعنى النظام فقالَ أقول بانه قادرٌ على ذلك فقال أرأيتَ لو فعل ما قدر عليهِ من تعذيب الطفل ظالِماً له في تعـذيبه لكان الطَّفَلُ بالغَّا عافلاً عاصياً مستحقاً للعقاب الذي اوقعه الله تعالى به وكانت الدلائل بحالها في دلالتها على عدله ؟ فقال له ابو الهذيل سَخِنَت عينك كيف تكون عبادة لا تفعل ما تقدر عليه من الظلم ؟ فقالله المردار انك قد انكرت على استاذى فكراً وقد غلط الاستاذ فقال له بشر فكيف تقول ؟ قال اقول أن الله تعالى قادرٌ على الظلم والكذب ولو فعل ذلك لكان الها ظالماً كاذباً · فقال له بشر فهل كانمستحقاً للعبادة ام لا؟ فان استحقها فالعبادة شكر للمعبودواذا ظلم استحق الذم لا الشكر وان لم يستحق العبادة فكيف يكون

ربًا لا يستحق العبادة ؟ فقال لهم الاشبيح انا أقول انه قادر على ان يظلم ويكذب ولوظلم وكذب لكانعادلاً كما انه قادر على ان يفعل ما علم انهُ لا يفعله علم لو فعله كان عالماً بان يفعله. فقالَ له الاسكافي كيف ينقلب الجور عدلاً. فقال كيف تقول انت؛ فقال أقول لوفعل الجور والكذب ما كان الفعل موجوداً وكان ذلك واقعاً لمجنون أو منقوص. فقال له جعفر بن حرب كانك تقول ان الله تعالى انما يقدر على ظلم المجانين ولا يقدر على ظلم العقلاء. فافترق القوم يومئذ عن انقطاع كل واحد منهم ولما انتهت نوبة الاعتزال الى الجبائي وابنه امسكا عن الجواب في هذه المسألة بنصح ولا ذكر بعض أصحاب أبي هاشم في كـتابه هذه المسألة فقال من قال لنا ايصح وقوع ما يقدر الله تعالى عليه من الظلم (١٨١) والكذب ؟ قلنا له يصحُّ ذلك لانه لولم يصحُّ وقوعُه منهما كان قادراً عليه لان القدرة على المحال محال . فان قال أفيجوز وقوعُه منه ؟ قلنا لا يجوز وقوعه منه لقبحهِ وغناه عنه وعلمه بغناه عنه . فان قال أخبرونا لو وقع مقدورُه من الظلم والكذب كيف كان يكون حاله في نفسه هل كان يدل وقوع الظلم منه على جهله او حاجته ؟ قلنا محال ذلك لانا قد علمناه عالمًا غنياً. فان قال فلو وقع منه الظلم والكذب هل كان يجوز ان يقــال ان ذلك لا يدل على جهله وحاجته ؟ قلنا لا

يوصف بذلك لانًّا قد عرفناً دلالة الظلم على جهل فاعله او حاجته. فان قال فكانكم لا تجيبون عن سؤال من سألكم عن دلالة وقوع الظلم والكذب ممن على جهل وحاجة باثبات ولا نفى قلنا كذلك تقول. فهؤلاء زعماء قدرية عصرنا قد اقروا بمجزهم وعجز أسلافهم عن الجواب في هـذه المسألة ولو وفقوا للصواب فيها لرجعوا الى قول أصحابنا بأن الله قادر على كل مقدور وان كل مقدور له لو وقع منه لم يكن ظلماً منه . ولو احالوا الكذب عليه كما أحاله أصحابنا لتخلصوا عن الالزام الذي توجه عليهم في هذه المسألة . وكان الجبائي يعتذر في امتناعه عن الجواب في هذه المسألة «بنعم» او « لا » بان يقول مثال هذا ان قائلا لو قال اخبر وني عن النبي لو فعل الكذب لكان يدلُّ على أنه ليس بنبي أو لا يدل على ذلك ؟ وزعم ان الجواب في ذلك مستحيل وهذا ظن منه على اصله فاما على أصل أهل السنة فان النبي كان معصوماً عن الكذب والظلم ولم يكن قادراً عليهما · والمعتزلة غير النظام والاسواري قد وصفوا الله تمالى بالقدرة ( ٨١ ب ) على الظلم والكذب فلزمهم الجواب عن سؤال من سألهم عن وقوع مقدوره منهما . هل يدلُ على الجهل والحاجة أولايدلُّ على ذلك ؟ بنعم او لا. وأيهما أجابوا به نقضوا به أصولهم. والحمد لله الذي أنقذنا من ضلالتهم المؤدية الى منافضاتهم

### لفصاالابع

﴿ من فصول هذا الباب ﴾ في بيان الفِرَق المرجئة وتفصيل مذاهبهم

والمرجئة ثلاثة أصناف. صنفٌ منهم قالوا بالارجاء في الايمان وما يقدر على مذاهب القدرية المعتزلة كغيلان وأبي شمر ومحمد ابن أبي شبيب البصري . وهؤلاء داخلون في مضمون الخبر الوارد في لمن القدرية والمرجئة يستحقون اللعنة من وجهين. وصنف منهم قالوا بالارجاء بالايمان وبالخبر في الاعمال على مذهب جهم ابن صفوان فهم اذاً من جملة الجهميــة . والصنف الثالث منهم خارجون عن الخبر والقدرية وهم فيما بينهم خمس فرَق : اليونسية ، والغسانية، والثوبانية، والتومنية، والمريسية، وانما سموا مرجئة لانهم أخروا العمل عن الايمان. والارجاء بمعنى التأخير. يقال ارجيت وارجاً نهُ اذا اخرتهُ . وروى عن النبي صلى الله عليهِ وسلم انه قال لُعنت المرجئة على لسان سبعين نبياً. قيل من المرجئة يا رسول الله ؟ قال الذين يقولون « الايمان كلام» يعني الذين زعموا ان الايمان هو افرار وحده دون غيره . والفرَق الخمس التي ذكرناها من المرجئة تضل كل فرقة منها اختها ويضلاما سائر الفرَق. وسنذكرها على التفصيل ان شاء الله عزّ وجلَّ

ذكر اليونسية منهم. هولاء اتباع يونس بن عون الذي زعمان الايمان في القاب واللسان وانه هو المعرفة (١٨٢) بالله تعالى والحبة والخضوع له بالقلب والإقرار باللسان أنه واحد ليس كمثله شيء ما لم تقم حجة الرسل عليهم السلام ، فان قامت عليهم حجتهم بالتصديق لهم ومعرفة ما جاء من عندهم في الجملة من الايمان وليست معرفة تفصيل ما جاء من عندهم أيماناً ولا من جملته ، وزعم هولاء أن كل خصلة من خصال الايمان ليست بأيمان ولا بعض إيمان وجموعها ايمان

ذكر الغسانية منهم . هولاء اتباع غسان المرجى الذي زعم أن الايمان هو الإقرار او المحبة لله تعالى وتعظيمه وترك الاستكبار عليه . وقال انه يزيد ولا ينقص وفارق اليونسية بأن سمّى كل خصلة من الأيمان بعض الأيمان . و زعم غسان هذا في كتابه ان قوله في هذا الكتاب كقول أبي حنفية فيه . وهذا غلط منه عليه . لان أبا حنفية قال إن الايمان هو المعرفة والاقرار بالله تعالى و برسله و بما جاء من الله تعالى و رسله في الجملة دون التفصيل وانه لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاصل الناس فيه . وغسان قد قال بأنه أنه الناس فيه . وغسان قد قال بأنه الناس في المؤلف الناس في الناس في المؤلف الناس في الناس في الناس في المؤلف الناس في الناس في الناس في الناس في الناس في المؤلف الناس في الناس في المؤلف الناس في الناس

يزيد ولا ينقص

ذكر التومنية منهم . هولاء اتباع أبي معاذ التومني الذي زعم ان الايمان ما عصم من الكفر وهو اسم لخصال من تركها أو ترك خصلة منها كفر . وجموع تلك الخصال إيمان ولا يقال للخصلة منها أيمان ولا بعض أيمان . وقال كل ما لم تجتمع الامة على كفره بتركه من الفرائض فهو من شرع الأيمان وليس بأيمان . وزعم أن تارك الفريضة التي ليست بايمان يقال له فسق ولا يقال له فاسق المرك الفريضة التي ليست بايمان يقال له فسق ولا يقال له فاسق لطم نبياً او قتله كفر لا من أجل لطمه وقتله لحكن من أجل عداوته و بغضه له واستخفاقه مجقه

ذكر الثوبانية منهم . هؤلاء اتباع أبى ثوبان المرجئ الذى زعم ان الايمان هو الإفرار والمعرفة بالله وبرسله وبكل ما يجب في العقل فعلمه وما جاز في العقل ان لا يفعل فليست المعرفة من الايمان . وفارقوا اليونسية والغسّانية بايجابهم في العقل شيئاً قبل ورود الشرع بوجو به

ذكر المريسية منهم . هؤلاء مرجئة بغداد من أتباع بشر المريسي . وكان في الفقه على رأى أبي يوسف القاضي غيرأنه لما أظهر قوله بخلق القرآن هجره أبو يوسف وضالته الصفاتية

في ذلك. ولما وافقوا الصفاتية في القول بان الله تعالى خالق آكساب العباد وفي ان الاستطاعة مع الفعل أكفرتهُ المعتزلة في ذلك. فصار مهجور الصفاتية والمعتزلة معاً . وكان يقول في الايمان انهُ هو التصديق بالقلب واللسان جميعاً كما قال ابن الروندي في ان الكفر هو الجحد والانكار. وزعما ان السجود للصنم ليس بكفر ولكنهُ دلالة على الكفر. فهؤلاء الفرَق الحنس هم المرجئة الخارجة عن الخبر والقدر. واما المرجئة القدرية كأبي شمر وابن شبيب وغيلان وصالح قبة فقد اختلفوا في الايمان فقال ابن مبشر الايمان هو المعرفة والاقرار بالله تعالى وبما جاء من عنده مما اجتمعت عليه الامة كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحريم الميتــة والدم ولحم الخنزير ووطء المحارم ونحو ذلك وما عرف بالمقل من عدل الايمان وتوحيده ونفي (١٨٣) التشبيه عنه وأراد بالعقــل قوله بالقدر وأراد بالتوحيد نفيه عن الله تعالى صفاته الأزلية . قال كل ذلك إيمان والشاك فيه كافر والشاك في الشاك أيضاً كافر مُم كذلك أبداً . وزعم أن هذه المعرفة لا تكون ايماناً الاَّ مع الاقوار .وكان أبو شمر مع بدعته هذه لا يقول لمن فسق من موافقيه في القدر انه فاسق مطلقاً . ولكنه كان يقول إنه فاسق في كذا . وهـ ذه الفرقة عند أهل السنَّة والجماعة أكفر أصناف المرجئة لانهاجمعت بين صلالتي القدر والإرجاء. والغدل الذي أشار اليه أبو شمر شرك على الحقيقة لانه أراد به اثبات خالقين كبيرين غير الله تعالى . وتوحيده الذي أشار اليه تعطيل لانه أراد به نفي علم الله تعالى وقدرته ورؤيته وسائر صفاته الازاية . وقوله في مخالفيه إنهم كفرة وان الشأك في كفرهم كأفرٌ مقابل بقول أهل السنَّة فيه إنه كافر وان الشاك في كفره كافر . وكان غيلان القدري يجمع بين القدر والإِرجاء ويزعم أنت الايمان هو المعرفة الثانية بالله تعالى والمحبة والخضوع والإِقرار بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء من الله تعالى . وزعم ان المعرفة الاولى اضطرار وليس بايمــان . وحكى زرقان في مقالاته عن غيلان أن الايمان هو الاقرار باللسان وان المعرفة بالله تعالى ضرورية فعل الله تعالى وليست من الايمان . وزعم غيلان أن الايمان لايزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناسفيه. وزعم محمـد بن شبيب أن الايمان هو الاقرار بالله والمعرفة برسله وبجميع ما جاء من عند الله تعالى مما نص عليه المسلمون من الصلاة والزكاة والصيام والحج وكل ما لم يختلفوا فيــه · وقال ان الايمان يتبعض ويتفاضل الناس فيه والخصلة الواحدة من الايمان قد تكون بعض الايمان وتاركها يكفر بترك ( ٨٣ ب) بعض الايمان ولا يكون مؤمنًا باصابة كله . وزعم الصالحي أن الايمان هو المعرفة بالله تعالى فقط والكفر هو الجهل به فقط وأن قول القائل ان الله تعالى ثالث ثلاثة ايس بكفر اكنه لا يظهر الا من كافر ومن جعد الرسل لا يكون مؤمناً لا من أجل أن ذلك عال لكن لان الرسول قال « من لا يؤمن بى فليس مؤمناً بالله عال كن لان الرسول قال « من لا يؤمن بى فليس مؤمناً بالله تعالى » و زعم ان الصلاة والزكاة والصيام والحج طاعات وايست بعبادة لله تعالى وأن لا عبادة اله الا يمان به وهو معرفته والا يمان عنده خصلة واحدة لا تزيد ولا تنقص وكذلك الكفر خصلة واحدة . فهذه اقوال المرجئة في الا يمان الذي لا جل تأخيرهم الاعمال عن الايمان سُموا و رجئة

#### لفصارتجامس في ذكر مقالات الفرق النجارية ﴾

هؤلاء اتباع الحسين بن محمد النجار وقد وافقوا أصحابنا في أصول ووافقوا القدرية في اصول وانفردوا باصول لهم . فالذي وافقوا فيه أصحابنا قولهم معنا بان الله تعالى خالق اكساب العباد وأن الاستطاعة مع أنفعل وانه لا يحدث في العالم الا ما يريده الله تعالى. ووافقونا ايضاً في أبواب الوعيدوجواز المغفرة لاهل الذنوب

وفي أكثر أبواب التعديل والتحوير . وأما الذي وافقوا فيه القدرية فنفي علم الله تعالى وقدرته وحياته وسائر صفاته الازلية وإحالة رؤيته بالا بصار والقول بحدوثكلام الله تعالى. وأكفرتهم القدرية فيما وافقوا فيهِ أصحابناً . وأكفرهم أصحابنا فيما وافقوا فيــه القدرية . والذي يجمع النجارية في الأيمــان قولهم بان الايمان هو المعرفة بالله تعالى وبرسله وفرائضه التي أجمع عليها المسلمون والخضوع له والإقرار باللسان . فمن جهل شيئاً من ذلك بعد قيام الحجة به عليه (١٨٤) او عرفه ولم يقر به فقــد كـفر . وقالوا كل خصلة من خصال الأيمان طاعة وليست بايمان ومجموعها ايمـان وليست خصلة منها عند الانفراد ايماناً ولا طاعة . وقالوا ان الايمان يزيد ولا ينقص . وزعم النجار أن الجسم اعراض مجتمعــة وهي الأعراض التي لا ينفك الجسم عنها كاللون والطمم والرائحة وسائر ما لا يخلو الجسم منهُ ومن ضده . فأما الذي يخلو الجسم منه ومن ضده كالعلم والجهل ونحوها فليس شئ منها بعضاً للجسم. وزعم ايضاً ان كلام الله تعالى عرض اذا قرى وجسم اذا كتب. وانه لوكتب بالدم صار ذلك الدم المقطع تقطيع حروف الكلام كلاماً لله تعالى بعد ان لم يكن كلاماً حين كان دماً مسفوحاً . فهذه اصول النجارية . وافترقوا بعد هذا فيما بينهم في العبادة عن خلق القرآن

وفى حكم أقوال مخالفيهم فِرَقاً كبيرة كل فرقة منها تكفّر سائرها . والمشهورون منها ثلاث فرق وهى البرغوثية والزعفرانية والمستدركة من الزعفرانية

ذكر البرغوثية منهم . هولاء اتباع محمد بن عيسى الملقب ببرغوث . وكان على مذهب النجار في اكثر مذاهبه وخالفه في تسمية المكتسب فاعلاً فامتنع منه . واطلقه النجار وخالفه ايضاً في المتوالدات فزعم انها فعل لله تعالى بايجاب الطبع . على مه في ان الله تعالى طبع الحجر طبعاً يذهب إذا وقع . وطبع الحيوان طبعاً يألم اذا ضرب . وقال النجار في المتولدات بمثل قول أصحابنا فيها انها من فعل الله تعالى باختيار لا من طبع الجسم الذي سموه مولدًا

ذكر الزعفرانية منهم . هولاء اتباع الزعفراني الذي كان بالرى وكان يناقض بآخر كلامه اوله . فيقول انكلام الله تعلى غيره وكل ما هو غير الله تعالى مخلوق . ثم يقول مع ذلك « الكلب خير ممن يقول كلام الله مخلوق » ( ٨٤ ب ) . وذكر بعض أصحاب التواريخ أن هذا الزعفراني أراد ان يشهر نفسه في الآفاق فا كترى رجلاً على أن يخرج الى مكة ويسبه ويلعنه في مواسم مكة ليشتهر ذكره عند حجيج الآفاق . وقد بلغ حمق أتباعه بالرى أن قوماً منهم لا يأكلون العنج حرمة للزعفراني و يزعمون انه كان يحب ذلك

وقالوا لانأكل محبوبه

ذكر المستدركة منهم. هولاء قوم من النجارية يزعمون أنهم استدركوا ما خني على اسلافهم لان اسلافهم منعوا اطلاق القول بأن القرآن مخلوق. وزعمت المستدركة أنهُ مخلوق ثم افترقوا فيما يينهم فرقتين فرقة زعمت أن النبي عليــه السلام قد قال ان كلام الله مخلوق على ترتيب هذه الحروف. ولكنه اعتقد ذلك بهذه اللفظة على ترتيبه حروفها . ومن لم يقل إن النبي عليه السلام قال ذاك على ترتيب هذه الحروف فهو كافرٌ. وقالت الفرقة الثانية منهم إن النبي عليه السلام لم يقـَـل كلام الله مخلوق على ترتيب هذه الحروف. ولكنه اعتقد ذلك ودل عليه . ومن زعمَ أنهُ قال إن كلام الله مخلوق بهذه اللفظة فهو كافر . ومن هولاء المستدركة قوم بالريُّ يزعمون أن أقوال مخالفيهم كلها كذب حتى لو قال الواحد منهم في الشمس انها شمس لكان كاذباً فيه . قال عبد القاهر ناظرت بعض مذه الطائفة بالرى فقلت له اخبرني عن قولي لك أنت إنسان عاقل مولود من نكاح لا من سفاح هل أكون صادقاً فيه : فقال أنت كاذب وهذا القول فقلت له أنتصادق في هذا الجواب فسكت خجلاً والحمد لله على ذلك

## لفصل لساد

﴿ من فصول هذا الباب ﴾

في ذكر الجهمية والبكرية (١٨٥) والضرارية وبيان مذاهبها

الجهمية اتباع جهم بن صفوان الذي قال بالاجبار والاضطرار الى الاعمال وانكر الاستطاعات كلها . وزعم ان الجنة والنار تبيدان وتفنيان . وزعم أيضاً ان الايمان هو المعرفة بالله تعالى فقط وان الكفر هو الجهل به فقط . وقال لا فعل ولا عمل لاحد غير الله تعالى وانما تنسب الاعمال الى المخلوقين على الحجاز . كما يقال زالت الشمس ودارت الرحى من غير أن يكونا فاعلين او مستطيعين لما و صفت الله به . وزعم ايضاً أن علم الله تعالى حادث وامتنع من وصف الله تعالى بانه شي او حى او عالم أو مريد . وقال لا أصفه بوصف يجو ز اطلاقه على غيره كشى موجود وحى وعالم و مريد ونحو ذلك . و وصفه بانه قادر وموجد وفاعل وخالق و حي و ميت . لان هذه الا وصاف بختصة به وحده . وقال بحدوث كلام الله تعالى كما قالته القدرية ولم يسم الله تعالى متكلماً به . واكفره أصحابنا في جميع ضلالا ته يسم الله تعالى متكلماً به . واكفره أصحابنا في جميع ضلالا ته يسم الله تعالى متكلماً به . واكفره أصحابنا في جميع ضلالا ته

واكفرته القدرية في قوله بان الله تعالى خالق اعمال العباد . فاتفق أصناف الامة على تكفيره وكان جهم مع ضلالاته التي ذكرناها يحمل السلاح ويقاتل السلطان . وخرج مع شريح بن الحرث على نصر بن يسار وقتله سلم بن اجون المازني في آخر زمان بني مر وان واتباعه اليوم بنه وند . وخرج اليهم في زماننا اسماعيل بن ابرهيم بن كبوس الشيرازي الديلي فدعاهم الى مذهب شيخنا ابى الحسن كبوس الشيرازي الديلي فدعاهم الى مذهب شيخنا ابى الحسن الاشعرى فاجابه قوم منهم وصار وا مع اهل السنة يداً واحدة والحمد له على ذلك

واما البكرية فاتباع بكربن اخت عبد الواحد بن زيد وكان يوافق النظام في دعواه ان الانسان ( ١٨٠ ب ) هو الروح دون الجسد الذي فيه الروح ويوافق اصحابنا في ابطال القول بالتولد وفي ان الله تعالى هو المخترع الألم عند الضرب وأجاز وقوع الضرب من غير حدوث ألم وقطع بعدها كما أجاز ذلك أصحابنا وانفرد بضلالات اكفرته الامة فيها منها قوله بان الله تعالى يركى في القيامة في صورة يخلقها وان يكلم عباده من تلك الصورة . ومنها قوله في الكبائر الواقعة من اهل القبلة انها نفاق وان صاحب الكبيرة منافق وعابد للشيطان وان كان من اهل الصلاة . وزعم الكبيرة منافق وعابد للشيطان وان كان من اهل الصلاة . وزعم ايضاً أنه مع كونه منافقاً مكذب لله تعالى جاحد له وان يكون ايضاً أنه مع كونه منافقاً مكذب لله تعالى جاحد له وان يكون

في الدرك الاسفل من النار مخلداً فيها وانه مع ذلك مسلم مؤمن ثم انه طرد قوله في هذه البدعة فقال في على وطلحة والزئير ان ذنوبهم كانت كفراً وشركاً غير انهم كانوا مففوراً لهم لا روى في الحبر ان الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال « اعملوا ما شئتم فقد غفرت كركم » ومن ضلالاته ايضاً ما عاند فيه المقلاء فزعم أن الاطفال في المهد لا يألمون وان قطعوا او حرقوا وأجاز ان يكونوا في وقت الضرب والقطع والاحراق متلذذين مع ظهور البكاء والصياح منهم ، ومنها أنه أبدع في الفقه تحريم أكل الثوم والبصل وأوجب الوضوء من قرقرة البطن ولا اعتبار عند أهل السنة وأوجب الوضوء من قرقرة البطن ولا اعتبار عند أهل السنة

واما الضرارية . فهم اتباع ضرار بن عمر و الذي وافق اصحابنا في ان افعال العباد مخلوقة لله تعالى واكساب للعباد وفي ابطال القول بالتولد ووافق المعتزلة في ان الاستطاعة قبل الفعل وزاد عليهم بقوله انها قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل وانها بعض عليهم بقوله انها قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل وانها بعض المستطيع ووافق النجار في دعواها ان الجسم اعراض (١٨٦) مجتمعة من لون وطعم ورائحة ونحوها من الاعراض التي لا يخلو الجسم منها وانفرد باشياء منكرة منها قوله بان الله تعالى يُرى في القيامة بحاسة سادسة يرى بها المؤمنون ماهية الإله . وقال لله

تعالى ماهية لا يعرفها غيره يراها المؤمنون بحاسة سادسة . وتبعه على هذا القول حفض القرد وانه أنكر حرف ابن مسعود وحرف ابى بن كعب وشهد بأن الله تعالى لم ينزلهما فنسب هذين الامامين من الصحابة الى الضلالة فى مصحفيهما . ومنها أنه شك فى جميع عامة المسلمين وقال لا أدرى لعل سرائر العامة كلما شرك وكفر . ومنها قوله أن معنى قولنا ان الله تعالى عالم حى هو انه ليس بجاهل ولا ميت . وكذلك قياسه فى سائر اوصاف الله تعالى من غير ولا ميت . وكذلك قياسه فى سائر اوصاف الله تعالى من غير إثبات معنى أو فائدة سوى نفى الوصف بنقيض تلك الأوصاف عنه

الفصل السابع ﴿ من هذا الباب ﴾ في ذكر مقالات الكرامية وبيان أوصافها

الكرامية بخراسات ثلاثة أصناف حقاقية وطرايقية واسحاقية و وهذه الفرق الثلاث لا يكفر بعضها بعضاً وان أكفرها سائر الفرق و فلهذا عددناها فرقة واحدة و وزعيمها المعروف محمد بن كرام كان مطروداً من سخستان الى غرجستان وكان أتباعة في وقته أوغاد شورين وافشين ووردوا مع نيسابور

في زمان ولاية محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر وتبعه على بدعته من أهل سواد نيسابور شرذمة من حوكة القرى والدتهم. وضلالات أتباعه اليوم متنوعة أنواعاً لا نعدها أرباعاً ولا اسباعاً لكنا نزيد على الآلاف آلافًا ونذكر منهــا المشهور الذي هو بالقبح مذكور فنها ان ابن كرام دعا اتباعه الى تجسيم (٨٦ ب) معبوده . وزعمَ أنهُ جسم لهُ حدٌّ ونهايةٌ من تحته والجهة التي منها يلاقي عرشه . وهـ ندا شبيه بقول الثنوية إن معبودهم الذي سموه نوراً يتناهى من الجهة التي يلاقي الكلام وان لم يتنـــاه من خمس جهات. وقد وصف ابن كرام معبوده في بعض كتبه بأنهُ جوهركما زعمت النصاري ان الله تعالى جوهر . وذلك أنهُ قال في خطبة كتابه المعروف بكتاب عذاب القبر « إن الله تعالى احدى الذات احدى الجواهر » وأتباعه اليوم لا يبوحون باطلاق لفظ الجوهر على الله تعالى عند العامة خوفًا من الشناعة عند الاشاعة . واطلاقهم عليه اسم الجسم اشنع من اسم الجوهر . وامتناعهم من تسميته جوهرا مع قولهم بأنه جسم كامتناع تسمية شيطان الطاق الرافض من تسميته الاله جسماً مع قوله بأنهُ على صورة الانسان. وايس على الخذلان في سوء الاختيار قياس وقد ذكر ابن كرام في كتابه ان الله تعالى مماس لعرشه وان العرش مكان لهُ وأبدل أصحابه

لفظ المماسة بلفظ الملاقاة منه للعرش وقالوا . لا يصح وجود جسم بينه وبين العرش إلا بان يحيط العرش الى اسفل وهذا معنى الماسة التي امتنعوا من لفظها واختلف أصحابه فيمعني الاستواء المذكور في قوله « الرَحْمَن على الْعَرْشِ اسْتَوَكَى » (طه ه ) فمنهم من زعمَ أن كل العرش مكان لهُ وانــهُ لو خَلَقَ بازاء المرش عروشاً موازية لعرشه لصارت العروش كلها مكاناً له لانه أكبرمنها كلها. وهذا القول يوجب عليهم ان بكون عرشه اليوم كبعضه في عرضه . ومنهم من قال إنهُ لا يزيد على عرشه في جهـة الماسة (١٨٧) ولا يفضل منه شيء على العرش وهـ ذا يقتضي ان يكون عرضه كعرض العرش. وكان من الكرامية بنيسابور رجل يعرف بإبراهيم ابن مهاجر ينصر هذا القول ويناظر عليه . وزعم ابن كرام وأتباعهُ أن معبودهم محل للحوادث . وزعموا أن أقواله وارادته و إدراكاته للمرئيات وإدراكاته للمسموعات وملاقاته للصحيفة العليامن العالم أُعراض حادثة فيه وهو محل لتلك الحوادث الحادثة فيه . وسموا قوله للشيء «كن» خلقاً للمخلوق وإحداثاً للمحدث واعلاماً الذي يعدم بعد وجوده . ومنعوا من وصف الأعراض الحادثة فيه بأنها مخلوقة اومفعولة او محدثة ". وزعموا ايضاً أنهُ لا يحدث في العالم جسم ولا عرض إلا بعد حدوث أعراض كثيرة في ذات معبودهم

منها ارادة لحدوث ذلك الحادث ومنها قولة لذلك الحادث «كن» على الوجه الذي علم حدوثه عليه . وذلك القول في نفسه حروف كثيرة كل حرف منها عرض حادث فيه. ومنها رؤية تحدث فيه يرى بها ذلك الحادث ولولم يحدث فيه الرؤية لم ير ذلك الحادث. ومنها استاعه لذاك الحادث ان كان مسموعاً. وزعموا ايضاً أنهُ لا يعدم من العالم شيء من الاعراض الا بعد حدوث أعراض كثيرة في معبوده . منها ارادة لمدمه . ومنها قوله لما يريد عدمه «كن معدوماً » او « افن » . وهذا القول في نفسه حروف كل حرف منها عرض حادث فيه فصارت الحوادث الحادثة في ذات الاله عندهم أضعاف أضعاف الحوادث من اجسام العالم وأعراضها. واختلفت الكرامية في جواز العدم على تلك الحوادث الحــادثة في ذات الإله بزعمهم . فأجاز بعضهم ( ٨٧ ب ) عدمهـ أ وأجاز عدمها أكثرهم واجمع الفريقان منهم على أن ذات الاله لا يخلو في المستقبل عن حلول الحوادث فيه وان كان قد خـــلا منها في الأزل. وهذا نظير قول اصحاب الهيولي إن الهيولي كانت في الازل جوهراً خالياً من الاعراض ثم حدثت الاعراض فيها وهي لا تخلومنها في المستقبل. واختلفت الكرامية في جواز العدم على أجسام العالم فأحال ذلك آكثرهم وضاهوا بذلك من زعم من

الدهرية والفلاسفة أن الفلك والكواك طبيعة خامسة لا تقبل الفساد والفناء . وكان الناس يتعجبون من قول المعتزلة البصرية إن الله تمالي يقدر على افناء الاجسام كلم ا دفعة واحدة ولا يقدر على افناء بعضها مع بقاء بعض منها. وزال هذا التعجب بقول من زعمَ من الكرامية انهُلا يقدر على إعدام جسم بحال. وأعجب من هذا كلهُ أن ابن كرام وصف معبوده بالثقل وذلك انه قال في كتاب عذاب القبر في تفسير قول الله عزَّ وجلَّ ( إذَا السماءُ انْفَطَرَتْ ) ( الانفطار ١ ) انها انفطرت من ثقل الرحمن عليها ثم إِن ابن كرام واكثرَ أتباعه زعموا ان الله تعالى لم يزل موصوفًا باسمائه المشتقة من افعاله عند أهل اللفة مع استحالة وجود الافعال في الأزل. فزعموا أنه لم يزل خالفاً رازقاً منعاً من غير وجود خلق ورزق ونعمة منه . وزعموا أنهُ لم يزل خالقــاً بخالقيَّة فيه ورازقاً برازقية فيه . وقالوا ان خالقيته قدرته على الخلق ورازقيتــه قدرته على الرزق . والقدرة قديمة والخلق والرزق حادثان فيــه بقدرته . وقالوا بالخلق يصير المخلوق من العالم مخلوقاً . وبذلك الرزق الحادث فيه يصير المرزوق مرزوقاً . وأعجب من هذا فرقهم بين المتكام والقائل وبين الكلام والقول . وذلك أنهم قالوا ان الله تعالى لم يزل متكلماً قائلاً ثم فرقوا بين الاسمين في المعنى . فقالوا انهُ لم يزل متكلماً

بكلام هو قدرته على القول ولم يزل قائلاً بقائلية لا يقول والقائلية قدرته (٨٨ ) على القول وقوله حروف حادثة فيه . فقول الله تعالى عندهم حادث " فيه . وكلامهُ قديم وال عبد القاهر ناظرت بعضهم في هذه المسألة فقلت له اذا زعمت أن الكلام هو القدرة على القول والساكت عندك قادر على القول في حال سكوته لزمك على هذا القول ان يكون الساكت متكلهاً فالتزمذلك. ومن تدقيق الكرامية في هذا الباب قولهم انا نقول ان الله تعالى لم يزل خالقاً رازقاً على الاطلاق ولا نقول بالاضافة ان لم يزل خالقاً للمخلوقين ورازقاً للمرزوقين وانما نذكر هذه الاضافة عند وجود المخلوقين والمرزوقين. وقالوا على هذا القياس ان الله تعالى لم يزل معبوداً ولم يكن في الازل معبود المابدين وانما صار معبود العابدين عند وجود العابدين ووجود عبادتهم له ثم ان ابن كرام ذكر في كتابه المعروف بمذاب القبر بابًا له ترجمة عجيبـة فقال « باب في كيفوفية الله عزَّ وجلَّ » ولا يدري العاقل مماذا يتعجب أعن جسارته على اطلاق لفظ الكيفية في صفات الله تعالى ام من قبح عبارته عن الكيفية بالكيفوفية ؟ وله من جنس هذه العبارة أشكال منها قوله في باب الرد على أصحاب الحديث في الايمان. فإن قالوا صحوفيتهم الايمان قول وعمل قيل لهم كذا وكذا وقد عبر عن مكان معبوده في بعض كتبه بالحيثوثية

وهذه العبارات السخيفة لائقة عذهبه السخيف. ثم انه مع أصحابه تكلموا في مقدورات الله تعالى فزعموا أنه لايقدر الاعلى الحوادث التي تحدث في ذاتهِ من ارادته وأقواله وادراكاتهِ وملاقاتهِ لما يلاقيه . فاما المخلوقات من أجسام العالم وأعراضها فليس شي منها مقدوراً لله تمالى ولم يكن الله تعالى قادراً على شيء منها مع كونها مخلوقة . وانما خلق كل مخلوق من العالم بقوله «كن » لا بقدرته . وهذه بدعة لم يسبقوا اليها لان الناس قباهم اختلفوا في مقدورات الله تمالي على مذاهب أهل السنَّة والجماعة كل مخلوق كان مقدورًا لله تعالى قبل حدوثه وهو محــدرِث جميع ( ٨٨ ب ) الحوادث بقدرته . وزعم معمر أن الاجسام كلها كانت مقدورة له قبل أن خلقها وليست الاعراض مخلوقة له ولا مقدورة له . وقال أكثر المعتزلة ان الاجسام والالوان والطعوم والروائح وسائر أجناس الاعراض كانت مقدورة لله تعالى وانما امتنعوا مرن وصفه بالقدرة على مقدورات غيره · وقالت الجهمية الحوادث كلما مقدورة لله تعالى ولا قادر ولا فاعل غيره . وما قال أحد قبل الكرامية باختصاص قدرة الآله بحوادث تحدث في ذاته بزعمهم . تعـالي الله عن قولهم علوا كبيراً. ثم انهم تكلموا في باب التعديل والتحوير بعجائب. منها قولهم يجب ان يكون اول شيء خلقه الله تعالى جسماً حياً يصح منه الاعتبار. و زعموا أنهُ لو بدأ بخلق الجمادات لم يكن حكياً وزادوا في هـذه البدعة على القدرية في قولها . لا بد من أن يكون في الخلق من يصح منه الاعتبار . وليس بواجب أن يكون اول الخلق حياً يصح منه الاعتبار وقد ردوا ببدعتهم هذه الاخبار الصحيحة . في أن أوَّل شيء خلقه تعالى اللوح والقلم ثم أجرى القلم على اللوح بما هو كائن الى يوم انقيامة . وقالوا لو خلق الله تعالى الخلق وكان في معلومه انه لا يؤمن به احد منهم لكان خلقه إياهم عبثاً . وانما حسن منه خلق جميعهم لعلمه بأيمان بعضهم . وقال أهـل السنة . لو خلق الكفرة دون المؤمنين او خلق المؤمنين دون الكفرة جاز ولم يقدح ذلك في حكمته . وزعمت الكرامية أنه لا يجوز في حكمة الله تعالى احترام الطفل الذي يعلم أنه إن ابقاه الى زمان بلوغه آمن ولا احترام الكافر الذي لوأبقاه الى مدة آمن . إِلاَّ ان يكون في احترامه إياه قبل وقت ايمانه صلاح لغيره . ويلزمهم على هذا القول ان يكون الله تعالى إِنما احترم إِبرهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بلوغه لانه علم انه لو أبقاه لم يؤمن وفي هذا قدح منهم في كل من مات من ذراري الانبياء طفلاً. ومن جهالاتهم في باب النبوة والرسالة قولهم بان النبوة والرسالة صفتان حالتان في النبي ( ١٨٩ )

والرسول سوى الوَحْي اليه وسوى معجزاته وسوى عصمته عن المعصية . وزعموا أن من فعل فيه تلك الصفة وجب على الله تعالى إرساله وفرقوا بين الرسول والمرسل بان الرسول من قامت به تلك الصفة والمرسل هو الأمور باداء الرسالة . ثم انهم خاضوا في باب عصمة الانبياء عليهم السلامُ فقالوا . كلُّ ذنبٍ اسقط العدالة أو أوجب حداً منهم معصومون منه وغير معصومين مما دون ذلك. وقال بعضهم لا يجوز الخطأ عليهم في التبليغ وأجاز ذلك بعضهم . وزعم أن النبي عليه السلام اخطأً فى تبليغ قوله ( ومَنَاةَ الثَالِيَّةَ الأخْرَى حتى قال بعده (تلك الغرانيق العلى شفاعتها ترتجي) (النجم ٧٠) وقال أهل السنة أن تلك الكلمة كانت من تلاوة الشيطان القاها في خلال تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال شيخنا ابو الحسن الأشعريّ في بعض كتبه إن الانبياء بعد النبوة معصومون من الكبائر والصغائر وزعمت الكرامية ُ ايضاً أنَّ النبيِّ اذا ظهرت دعوتُه فَمن سمعها منه او بلُّغه خبره لزمه تصديقه والاقرار به من غير توقف على معرفة دليله وقد سرقوا هذه البدعة من أباضية الخوارج الذين قالوا ان قول النبي عليه السلام انا نبي فنفسه حجة لا يحتاج معما الى بوهان . وزعمت الكرامية ايضاً أن مَن لم تبلغه دعوة ُ الرسل لزمه أن يعتقد موجبات ِالعقول وأنَّ يعتقد أنَّ الله

تمالي أرسل رسلاً الى خلقه وقد سبقهم أكثر القدرية إلى القول بوجوب اعتقاد موجبات العقول. ولم يقل احدُ قبلَهم بوجوب اعتقاد وجود الرسل قبل ورود الخبرعنهم بوجودهم. وزعمت الكرامية ايضاً . انَّ الله تعالى لو اقتصر على رسول واحدٍ من أول زمان التكليف الى القيامة وأدام شريعة الرسول الاول لم يكن حكيماً. وقال أهلُ السنة لو فعل ذلك جاز لمـا قد جاز منه ( ٨٩ ب ) لامة شريعة خاتم النبيين الى القيامة ثم ان ابن كرام خاض في باب الامامة فأجاز كونَ امامين في وقت واحد مع وقوع الجدال وتعاطى القتال. ومع الاختلاف في الاحكام. واشار في بعض كتبه الى أن عليًّا ومعاوية كانا إمامين في وقت واحد . ووجب على أتباع كل واحد منهما طاعة صاحبه وإن كان احدهما عادلاً والآخر باغيــاً. وقال أتباعهُ إن علياً كان إماماً على وفق السنة وكان معاويةُ إماماً على خلاف السنة . وكانت طاعة كل واحذ منهما واجبة على أتباعه . فيا عجباً من طاعة واجبة خلاف السنة . ثم إن الكرامية خاضوا في بابالايمان . فزعموا انهُ إقرار فرد على الابتداء وان تكريره لا يكون ايماناً الا من المرتد اذا أفرُّ بهِ بقدرته . وزعموا ايضاً انهُ هو الاقرار السابق في الذر الاوَّل في طلب النبي عليهِ السلام وهو قولهم بلي . وزعموا ان ذلك القول

باقِ ابدأً لا يدون الا بالردة . وزعموا ايضاً ان المقر بالشهادتين مؤمن حقاً وان اعتقد الكفر بالرسالة. وزعموا ايضاً أن المنافقين الذين انزل الله تعالى في تكفيرهم آيات كشيرة كانوا مؤمنين حقاً وأن ايمانهم كان كايمان الانبياء والملائكة . وقالوا في اهل الاهواء من مخالفيهم ومخالفي أهل السنة أن عذابهم في الآخرة غير مؤبد . واهل الاهواء يرون خلود الكرامية في النـــار . ثم ان ابن كرام ابدع في الفقه حماقات لم يسبق اليها . منها قولهُ في صلاة المسافر ان يكفيه تكبيرتان من غير ركوع ولا سجود ولا قيام ولا قعود ولا تشهُّد ولا سلام . ومنها قولهُ بصحبة الصلاة في ثوب كله نجس وعلى ارض نجسة ومع نجاسة ظاهر البدن. وانما أوجب الطهارة عن الأحداث دون الانجاس. ومنها قوله بأن غسل الميت والصلاة عليه سنتان غير مفر وضتين و إنما الواجب كفنه ودفنه. ومنها قوله بصحة الصلاة المفروضة والصوم المفروض والحسج المفروض بلا نيَّة . وزعم ان نيـة الاسلام في الابتداء كافية عن نية (١٩٠) كل فريضة من فرائض الاسلام. وكان في عصرنا شيخ للكرامية يعرف بابرهيم بن مهاجر اخترع ضلالة لم يسبق اليها. فزعم ان اسماء الله عزَّ وجلَّ كلها اعراض فيه . وكذلك اسم كل مسمى عرض منه . فزعم ان الله تعالى عرض حال في جسم

قديم والرحمن عرض آخر والرحيم عرض ثالث والخالق عرض رابع . وَكَــٰذَلَكَ كُلُّ اسْمُ للهُ تَعَالَى عَرْضُ غَيْرِ الْآخَرِ فَاللَّهُ تَعَالَى عنده غير الرحمن والرحمن غير الرحيم والخالق غير الرازق . وزعم ايضاً ان الزانى عرض في الجسم الذى يضاف اليه الزنى والسارق عرض في الذي يضاف اليه السرقة وليس الجسم زانياً ولا سارقاً فالمجلود والمقطوع عنده غير الزاني والسارق . وزعم ايضاً أن الحركة والمتحرك عرضان في الجسم وكذلك السواد والاسود عرضان في الجسم وكذلك العلم والعالم والقدرة والقادر والحي والحياة كلذلك أعراض غير الاجسام. فالعلم عنده لا يقوم بالعالم وانما يقوم بمحل العالم والحركة لا تقوم بالمتحرك وانما تقوم بمحل المتحرك . قال عبد القاهر ناظرت ابن مهاجر هذا في مجلس ناصر الدولة أبي الحسن محمد بن ابرهيم بن سيمجور صاحب جيش السامانية في سنة سبعين وثلثائة في هذه المسألة الزمته فيها ان يكون المحدود في الزنى غير الزانى والمقطوع في السرقة غير السارق فالتزم ذلك . فالزمته أن يكون معبوده عرضاً لان المعبود عنده اسم. واسماء الله تعالى عنده أعراض حالة في جسم قديم. فقال . المعبود عرض م في جسم القديم وأنا اعبد الجسم دون المرض فقلت لهُ أنت اذن لا تعبدُ الله عزَّ وجلَّ لان الله تعالى عندك عرض. وقد زعمت

أنك تعبد الجسم دن العرض · وفضائح الكرامية على الاعـداد كثيرة الامداد وفيا ذكرنا منها في هذا الفصل كفاية والله اعلم

---

#### الفصل الثامن

﴿ في بيان مذاهب المشبهة من أصناف شتى ( ٩٠ ب ) ﴾

اعلموا أسعدكم الله ان المشبهة صنفان صنف شبهوا ذات البارى بذات غيره وصنف آخرون شبهوا صفاته بصفات غيره وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون على أصناف شتى والمشبهة الذين ضلوا في تشبيه ذاته بغيره أصناف مختلفة وأول ظهور التشبيه صادر عن أصناف من الروافض الغلاة . فمنهم السبابية الذين سموا علياً الها وشبهوه بذات الاله ولما احرق قوماً منهم قالوا له الآن علمنا انك اله لان النار لا يعذب بها الا الله . ومنهم البيانية اتباع بيان بن سمعان الذي زعم أن معبوده انسان من ثور على صورة الانسان في اعضائه وانه يفني كله الا وجهه . ومنهم المفيرية اتباع المغيرة بن سعيد العجلي الذي زعم ان معبوده ذو اعضاء وأن اعضاءه على صور حروف الهجاى الذي ومنهم المنصورية اتباع أبي منصور العجلي الذي شبه نفسه بر به ، وزعم أنه صعد اتباع أبي منصور العجلي الذي شبه نفسه بر به ، وزعم أنه صعد اتباع أبي منصور العجلي الذي شبه نفسه بر به ، وزعم أنه صعد

الى السماء . وزعم ايضاً أن الله مسيح يده على رأسه وقال له يا نبي بلُّغ عنى . ومنهم الخطابية الذين قالوا بالاهية الائمة وبالاهية أبي الخطاب الاسدى . ومنهم الذين قالوا بالاهية عبدالله بن معاويه ابن عبــد الله بن جعفر . ومنهم الحلولية الذين قالوا بحلول الله في أشخاص الائمة وعبدوا الائمة لاجل ذلك. ومنهم الحلولية الحكمانية المنسوبة الى أبي حكمان الدمشقي الذي زعم أن الاله يحل في كل صورة حسنة وكان يسجد لكل صورة حسنة . ومنهم المقنعيــة المبيضة بمـا وراء نهر جيحون في دعواهم ان المقنع كان الهاً وانه مصوّر في كل زمان بصورة مخصوصة . ومنهم المذا قرة الذين قالوا بالاهية ابن أبي المذافر المقتول ببغداد. وهذه الاصناف الذين ذكرناهم في هذا الفصل كلهم خارجون عن دين الاسلام وان انتسبوا ( ٩١ ) في الظاهر اليه وسنذكر تفصيل مقالة كل صنف منهم في الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب اذا انتهينا اليه ان شاء الله عزَّ وجلَّ . و بعد هذا فرق من المشبهة عدَّهم المتكامون فى فرق الملة لاقرارهم بلزوم أحكام القرآن واقرارهم بوجوب أركان شريعة الاسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج عليهم واقرارهم بتحريم المحرمات عليهم وان ضلوا وكفروا في بعض الاصول العقلية . ومن هذا الصنف هشامية منتسبة الى هشام بن الحريج الرافضي

الذي شبه معبوده بالانسان. وزعم لاجل ذلك أنه سبعة أشبار بشبر نفسه وأنه جسم ذوحه ونهاية وأنه طويل عريض عميق وذولون وطعم ورائحة وقد روى عنه ان معبوده كسكيبة الفضة وكاللؤلؤة المستديرة . وروى عنه أنه أشار الى ان جبل ابي قُبَيس أعظم منه . وروى عنه انه زعم ان الشعاع من معبوده متصل بما يراه ومقالته في هذا النشبيه على التفصيل الذي ذكرناه في تفصيل أقوال الامامية قبل هذا . ومنهم الهشامية المنسوبة إلى هشام بن سالم الجواليق الذي زعم ان معبوده على صورة الانسان وان نصفه الأعلى مجوَّف ونصفه الاسفل مُصْمَتُ وأن له شعرةً سودا، وقلباً تنبع منهُ الحكمة . ومنهم اليونسية المنسوبة الى يونس بن عبد الرحمن القمّي الذي زعم ان الله تعالى يحمله حمَّلة عرشه . وان كان هو أقوى منهم كما ان الكركي تحمله رجلاه وهو أقوى من رجليهِ . ومنهم المشبهـة المنسوبة الى داوود الجواري الذي وصف معبوده بجميع أعضاء الانسان الا الفرج واللحية. ومنهم الابراهيمية المنسوبة الى ابرهيم بن أبي يحيى الاسلمي وكان من جملة رواة الاخبار غيرانهُ ( ٩١ ب ) ضل في التشبيه ونُسب الى الكذب في كثير من رواياته . ومنهم الحايطيـة من القدرية وهم منسوبون الى احمد بن حايط وكان من المعتزلة المنتسبة الى

النظام ثم انهُ شبه عيسى بن مريم بر به وزعمَ انهُ الآله الثاني وأنهُ هو الذي يحاسب الخلق في القيامة . ومنهم الكرامية في دعواها أن الله تعالى جسم له حد ونهـ اية وأنهُ محل الحوادث وأنهُ مماس لمرشه. وقد بينا تفصيل مقالاتهم قبل هذا بما فيه كفاية فهولاء مشبهة لله تعالى بخلقه في ذاته . فأما المشبهة لصفاته بصفات المخلوقين فاصناف. منهم الذين شبهوا ارادة الله تعالى بإرادة خلقه . وهذا قول المعتزلة البصرية الذين زعموا ان الله تعالى عزَّ وجلَّ يريد مراده بارادة حادثة . وزعموا أن ارادته من جنس ارادتنا ثم ناقضوا هذه الدعوى بأن قالوا يجوز حدوث إرادة الله عزَّ وجلَّ لا في محل ولا يصح حدوث إرادتنا الا في محل. وهذا ينقض قولهم إن ارادته من جنس ارادتنا . لأن الشيئين اذا كانا متماثلين ومن جنس واحد جاز على كل واحد منهما ما يجوز على الآخر. واستحال في كل واحد منهما ما يستحيل على الآخر. وزادت الكرامية على المتزلة البصرية في تشبيه ارادة الله تعالى بارادات عباده وزعموا ان ارادته من جنس ارادتنا وانها حادثة فيه كما تحدث ارادتنا فينا وزعموا لاجل ذلك ان الله تعالى محل للحوادث تعالى الله عن ذلك . علواً كبيراً. ومنهم الذين شبهوا كلام الله عزَّ وجلَّ بكلام خلقه فزعموا ان كلام الله تعـالى اصوات

وحروف من جنس الاصوات والحروف المنسوبة الى العباد. وقالوا بحدوث كلامه واحال جمهورهم سوى الجبائى بقاء كلام الله تعالى وقال النظام منهم ليس في نظم كلام الله ( ١٩٢ ) سبحانه اعجازكما ليس في نظم كلام العباد اعجاز. وزعمَ أكثر المعتزلة أن الزنج والترك والخزد قادرون على الاتيان بمثل نظم القرآن وبما هو افصح منه وانما عدموا العلم بتأليف نظمه وذلك العلم مما يصح ان يكون مقدوراً لهم. وشاركتالكرامية المعتزلة فيدعواها حدوث قول الله عزَّ وجلَّ مع فرقها بين القول والكلام فى دعواهــا ان قول الله سبحانه من جنس اصوات العباد وحروفهم وان كلامه قدرته على احداث القول وزادت على المعتزلة قولهــا بحدوث قول الله عزَّ وجِلَّ في ذاته بناء على اصلهم في جواز كون الآله محلاً للحوادث. ومنهم الزرارية اتباع زرارة بن اعين الرافضي في دعواها حدوث جميع صفات الله عزَّ وجلُّ وانهـا من جنس صفاتنا وزعموا ان الله تعالى لم يكن في الازل حيًّا ولا عالمًا ولا قادراً ولا مريداً ولا سميعاً ولا بصيراً وانما استحق هذه الاوصاف حين احدث لنفسه حياة وقدرة وعلماً وارادة وسمماً و بصراً كما ان الواحد منا يصير حياً قادراً سميعاً بصيراً مريداً عند حدوث الحياة والقدرة والارادة والعلم والسمع والبصر فيه . ومنهم الذين قالوا من الروافض بأن الله

تعالى لا يعلم الشيء حتى يكون فاوجبوا حدوث علمه كما يجب حدوث علم اله اله منا . وهذا باب ان اطلناه طال ونشر الاذيال . وقد يتنا تفصيل اقوال المعتزلة والمشبهة واقوال سائر الاهواء في كتابنا المعروف بكتاب الملل والنحل وفيا ذكرنا منها في هذا الباب كفاية والله اعلم



# البابالرابع

﴿ من ابواب هذا الكتاب ﴾

في بيان الفرق التي انتسبت الى الاسلام وليست منها

الكلام في هذا الباب يدور على اختـ الاف المتكلمين فيمن ( ٩٧ ب ) يُعدَّ من امة الاسلام وملته . وقد ذكرنا قبل هذا ان بعض الناس زعم ان اسم ملة الاسلام واقع على كل مقرّ بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وان كل ما جاء به حق كائناً قوله بعد ذلك ما كان . وهذا اختبار الكعبى في مقالته ، وزعمت الكرامية ان اسم امة الاسلام واقع على كل من قال لا آله الا الله محمد رسول الله سواء أخلص في ذلك او اعتقد خلافه . وهذان الفريقان يلزمها ادخال العيسوية من اليهود والشاذكانية منهم في ملة الاسلام لانهم يقولون لا آله الا الله محمد رسول الله ويزعمون ان محمداً كان مبعوثاً الى العرب وقد أقروا بان ما جاء به حق ، وقال بعض فقها ، اهل الحديث . اسم امة الاسلام واقع على كل من اعتقد وجوب الصاوات الخس الى الكعبة وهذا غير صحيح لان اكثر وجوب الصاوات الخس الى الكعبة وهذا غير صحيح لان اكثر

المرتدين الذين ارتدوا باسقاط الزكاة في عهد الصحابة كانوا يرون وجوب الصلاة الى الكعبة وانما ارتدوا باسقاط وجوب الزكاة وهم المرتدون من بني كنده وتميم · فاما المرتدون من بني حنيفة و بني اسد فانهم كفروا من وجهين. احدهما اسقاط وجوب الزكاة والثاني دعواهم نبوه مسيلمة وطليحة واسقط بنو حنيفة وجوب صلاة الصبح وصلاة المغرب فازدادوا كفراً على كفر. والصحيح عندنا ان اسم ملة الاسلام واقع على كل من أقر بحدوث العالم وتوحيد صانعه وقدمه وانه عادل حكيم مع نفي التشبيه والتعطيل عنه وأفرَّ مع ذلك بنبوة جميع انبيائهِ و بصحة نبوة محمد صلى الله عليهِ وسلم ورسالته الى الكافة وبتأييد شريعته وبأن كل ما جاء بهِ حق وبأن القرآن منبع احكام شريعته وبوجوب الصلوات الحمس الى الكعبة وبوجوب الزكاة وصوم رمضان وحج البيت على الجملة . فكل من أقرُّ بذلك فهو داخل في اهل ملة الاسلام وينظر فيهِ بعد ذلك ( ٩٣ ) فان لم يخلط ايمانه ببدعة شنعاء تؤدى الى الكفر فهو الموحّد السنّي. وان ضمَّ الى ذلك بدعة شنعا، نظر فان كان على بدءــة الباطنية أوالبيانية أو المغيرية أوالمنصوريــة أو الجناحية أوالسبابية أو الخطابية من الرافضة . أوكان على دين الحُلُولية أو على دين أصحاب التناسخ أو على دين الميمونية أو

اليزيدية من الخوارج أو على دين الحايطية أو الحمارية من القدرية. أوكان ممن يحرَّمُ شيئًا مما نصَّ القرآن على إباحته باسمه . أو أباحَ ما حرّم القرآن باسمه فليس هو من جملة امة الاسلام. وان كانت بدعته من جنس بدع الرافضة الزيدية أو الرافضة الامامية أو من جنس بدع أكثر الخوارج أو من جنس بدع المعتزلة أو من جنس بدع النجارية أو الجهمية أو الضرارية أو المجسمة من الامة كان من جملة امة الاسلام في بعض الاحكام وهو ان يدفن في مقابر المسلمين ويدفع اليه سهمه مرن الغنيمة إن غزا مع المسلمين ولا يُمنعُ من دخول مساجد المسلمين ومن الصلاة فيها ويخرج في بعض الاحكام عن حكم امة الاسلام. وذلك أنهُ لا تجوزالصـلاة عليه ولا الصلاة خلفه ولا تحل ذبيحته ولا تحل المرأة منهم للسني (١) ولا يصح نكاح السنية من احد منهم . والفرق المنتسبة الى الاسلام في الظـاهر مع خروجها عن جملة الامةعشرون فرقةً هذه ترجمتها . سبابية وبيانية وحرَبية ومغيرية ومنصورية وجناحية وخطاسة وغراسة ومفوضية وحلولية واصحاب التناسخ وحايطية وحمادية ومقنعية ورزامية ويزيدية وميمونية

<sup>(</sup>١) كيف لا تحل المرأة منهمالسنى مع انهم يسمون مسلمين ومع ان المسلم السنى يصح ان ينزوج غير مسلمة ما دامت مؤمنة ؟

و باطنية وحلاجية وعذاقرية . واصحاب اباحة . ربما انشعبت الفرقة الواحدة من هذه الفرق ( ٩٣ ب ) اصنافاً كثيرة نذكرها على التفصيل في فصول مهدية ان شاء الله عزَّ وجلَّ

を事事事を

### لفصول أوّل ﴿ من فصول هذا الباب ﴾

في ذكر قول السبابية وبيان خروجها عن ملة الاسلام

السبابية اتباع عبد الله بن سبا الذي غلا في على رضى الله عنه وزعم انه كان نبياً ثم غلا فيه حتى زعمانه إله ودعا الى ذلك قوماً من غواة الكوفه و رفع خبرهم الى على رضى الله عنه فامر باحراق توم منهم في حُفْر تَيْن حتى قال بعض الشعراء في ذلك لترّم بى الحوادث حيث شاءت إذا لم ترم بى في الحفرتين ثم ان عليا رضى الله عنه خاف من احراق الباقين منهم شماتة أهل الشام وخاف اختلاف اصحابه عليه فنني ابن سبا الى ساباط المدائن فلما قتل على رضى الله عنه زعم ابن سبا ان المقتول لم يكن عليا وإنما كان شيطاناً تصور للناس في صورة على وان عليا صعه

الى السماء كما صعد اليها عيسى بن وريم عليه السلام وقال كما كذبت اليهود والنصاري في دعواها قتل عيسي كذلك كذبت النواصب والخوارج في دعواها قتل على وا نِمَا رأت اليهود والنصاري شخصاً مصلوبًا شبهوه بعيسي كذلك القائلون بقتل على رأوا قتيلاً يشبه علياً فظنوا أنه على . وعلى قــد صعد َ الى السماء وانه سينزل الى الدنيا وينتقم من أعدائه . وزعم بعض السبابية أنَّ عليًّا في السحاب وان الرعد صوتة والبرق صوتة ومن سمع من هؤلاء صوت الرعد قال عليك السلام يا أمير المؤمنين وقد روى عن عامر بن شراجيل الشمي ان ابن سبا قيل له ان عليا قد قتل فقال إن جئتمونا بدماغه في صرَّةٍ لم نصدق بموته لا يموت حتى ينزل من السماء ويملك الارض بحذافيرها وهذه (٩٤) الطائفة تزعم ان المهدي المنتظر إنما هو على دون غيره وفي هذه الطائفة قال اسحاق بن سويد العدوي قصيدته بَريء فيها من الخوارج والروافض والقدرية منها هذه الايات

واعلم ان ذاك من الصواب به أرجو غدا حسن الثواب

برئت من الخوارج لست منهم من الغزَّال منهم وابن باب ومن قوم اذا ذكروا علياً يردون السلام على السحاب ولكني أُحبُ بكل قلبي رسول الله والصديق حبأ

وقد ذكر الشمي ان عبد الله بن السوداء كان يعين السبابية على قولها . وكان ابن السودا، في الاصل يهودياً من اهل الحيرة فاظهر الاسلام واراد ان يكون له عند اهل الكوفة سوق ورياسة فذكر لهم انهُ وجد في التوراة ان لكل نبي وصياً وان علياً وصيُّ محمد وانه خير الاوصياء كما ان محمداً خير الانبياء. فلما سمع ذلك منهُ شيعة على قالوا لعلى أنه من محبيك فرفع على قدره واجلسه تحت درجة منبره . ثم بلغه عند غلوه فيه فهم بقتله فنهاه ابن عباس عن ذلك وقال لهُ ان قتلتهُ اختلف عليك اصحـابك وانت عازم على المود الى فتأل اهل الشام وتحتاج الى مداراة اصحابك. فلما خشي من قتله ومن قتل ابن سبأ الفتنة التي خافها ابن عباس نفاهما الي المدائن فافتتن بهمـ ا الرعاع بعد قتــل على رضي الله عنه وقال لهم ابن السوداء والله لينبعن لعلى في مسجد الكوفه عينان تفيض إحداهما عسلاً والاخرى سمناً ويغترف منهما شيعته . وقال المحققون من أهل السنة ان ابن السودا، كان على هوى دين اليهود واراد ان يفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته في على واولاده ( ٩٤ ب ) لكي يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصاري في عيسي عليه السلام فانتسب الى الرافضة السبابية حين وجدهم أعرف أهل الاهواء في الكفر. ودلس ضلالته في تأويلاته قال عبد القاهر.

كيف يكون من فرق الاسلام قوم يزعمون أنَّ عليًّا كان آلهـًا او نبياً ؟ وائن جاز ادخال هؤلاء في جملة فرق الاسلام جاز ادخال الذين ادعوا نبوة مسيلمة الكذاب في فرق الاسلام. قلنا للسبابية . ان كان مقتول عبد الرحمن بن ملجم شيطانًا تصور للناس في صورة على ِّ فلم لعنتم ابن ملجم. وهلا مدحتموه · فإنَّ قاتل الشيطان محمودٌ على فعله غيرُ مذموم به . وقلنا لهم كيف يصح دعواكم ان الرعد صوت على والبرق صوته وقد كان صوت الرعد مسموءاً والبرق محسوساً في زمن الفلاسفة قبل زمان الاسلام ولهذا ذكروا الرعد والبرق في كتبهم واختلفوا في علتهما ؟ ويقال لابن السوداء ليس على عندك وعنه الذين تميل اليهم من اليهود اعظم رتبةً من موسى وهارون ويوشع بن نون وقد صح موت هؤلاء الثلاثة ولم ينبع لهم من الارض عسل ولا سمن بحال نبوع الماء العذب من الحجر الصلد لموسى وقومه في التيه فما الذي عصم عليا من الموت وقد مات ابنه الحسين واصحابه بكر بلاء عطشاً ولم ينبع لهم ماء فضلاً عن عسل وسمن ؟

# لفطالبانی

#### ﴿ من فصول هذا الباب ﴾

في ذكر البيانية من الغلاة وبيان خروجها عن فرَق الاسلام

هولاء اتباع بيان بن سمعان التميمي وهم الذين زعموا ان الامامة صارت من محمد بن الحنفية الى ابنه ابى هاشم عبد الله ابن محمد ثم صارت من ابى هاشم الى بيان بن سمعان بوصيته اليه واختلف هؤلاء في بيان زعيمهم . فمنهم من زعم انه كان نبياً وانه نسخ بعض شريعة محمد صلى الله عليه وسلم . ومنهم من زعم انه كان إلها . وذكر هؤلاء ان بياناً قال لهم ان روح الإله (هه ا) تناسخت في الانبياء والائمة حتى صارت الى ابى هاشم عبد الله ابن محمد بن الحنفية ثم انتقلت اليه منه يعني نفسه فادعى لنفسه الربوبية على مذاهب الحلولية وزعم ايضاً انه هو المذكور في القرآن في قوله (هدذا بَيان للناس وهداى وموعظة الممتقين) القرآن في قوله (هدا بيان الناس وهداى والموعظة . وكان يزعم المعران ١٩٥٩) وقال انا البيان وانا الهدى والموعظة . وكان يزعم أنه يعرف الاسم الاعظم وانه يهزم بوالعساكر وانه يدعو به الزهرة أنه يعرف الاسم الاعظم وانه يهزم بوالعساكر وانه يدعو به الزهرة

فتجيبه . ثم انهُ زعمَ ان الآله الازلى رجل من نور وانهُ يفني كله غير وجهه وتأول على زعم قوله ( كلُّ شَيَّ هالكُ ۗ الاَّ وَجَهَهُ ) ( القصص ٨٩ ) وقوله ( كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ وَيَبْقِي وَجَهُ رَبِّكَ ) ( الرحمن ٢٦ و ٢٧ ) ورُفع خبر بيــان هذا الى خالد بن عبد الله القشرى في زمان ولايته في العراق فاحتال على بيان حتى ظفر بهِ وصلبه وقال له ان كنت تهزم الجيوش بالاسم الذي تمرفه فاهزم بهِ اعواني عنك . وهـ ذه الفرقة خارجة عن جميع فرق الاسلام لدعواها الاهية زعيمها بيان كما خرج عابدو الاصنام عن فرق الاسلام . ومن زعمنهم ان بيانًا كان نبيًا فهو كمن زعمان مسيلمة كان نبياً وكلا الفريقين خارجان عن فرق الاسلام. ويقال للبيانية اذا جاز فناء بعض الآله فما المانع من فنا. وجهه فاما قوله كل شيء هالك الا وجهه فمعناه راجع الى بطلان كل عمل لم يقصد بهِ وجه الله عزَّ وجلَّ وقوله ويبقى معناه ويبقى ربك لانهُ قال بعده ذو الجلال والاكرام بالرفع على البدل من الوجه. ولوكان الوجه مضافاً الى الرب لقال ذي الجلال بخفض ذي لان نعت المخفوض يكون مخفوضاً وهذا واضح في نفسه والحمد لله على ذلك

## لفطالثالث

في ذكر المغيرية من الغلاة وبيان خروجها عن جملة فرق الاسلام

هؤلاء اتباع المغيرة بن سعيدالعجلي وكان يظهر في بدء امره مولاة الامامية . ويزعم ان الامامة بعــد على والحسن والحسين الى سبطه محمد بن عبدالله بن ( ٥٥ ب ) الحسن بن الحسين بن الحسن بن على . وزعم انه هو المهدى المنتظر واستدل على ذلك بالخبر الذي ذكر ان اسم المهدى يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم اببه يوافق اسم ابن النبي عليه السلام وقتلته الرافضة على دعوته اياهم الى انتظار محمد بن عبد الله بن الحسين بن الحسن ابن على شمانه أظهر لهم بعد رياسته عليهم انواعاً من الكفر الصريح. منها دعواه النبوة ودعواه علمه بالاسم الاعظم وزعم انهُ ايحيي به الموتى ويهزم به الجيوش. ومنها افراطه في التشبيه . وذلك أنه زعم ان معبوده رجل من نور على رأسه تاج من نور وله اعضاء وقلب ينبع منه الحكمة . وزعم ايضاً ان اعضاءه على صور حروف المجاء وان الالف منهـا مثال قدميه والعين على صورة عينه وشبه الهاء بالفرج . ومنها انه تكلم في بدء الخلق فزعم ان الله تعالى

لما اراد ان يخلق العالم تكلم باسمه الاعظم فطار ذلك الاسم ووقع تَاجاً على رأسه وتأول على ذلك قوله (سَبِّح اسمَ ربِّكَ الأعْلَى) (سبح ١) وزعم ان الاسم الاعلى انما هو ذلك التاج ثم انهُ بعد وقوع التاج على رأسه كتب باصبعه على كفه اعمال عباده. ثم نظر فيها فغضب من معاصبهم فعرق فاجتمع من عرقه بحران احدها مظلم الح والآخر عذب نير. ثم اطلع في البحر فابصر ظله فذهب ليأخذه فطار فانتزع عيني ظله فخلق منهما الشمس والقمر وافني بأقي ظله وقال لا ينبغي ان يكون معي إله غيري . ثم خلق الخلق من البحرين فخلق الشيعة من البحر العذب النيّر فهم المؤمنون وخلق الكفرة وهم اعداء الشيعة من البحر المظلم المالح. وزعم ايضاً ان الله تعالى خلق الناس قبل اجسادهم فكان اول ما خلق فيها ظل محمد قال فذلك قوله ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَحْمَنِ وَلَدْ ۗ فَأَنَا أُوَّلُ العابدينَ ) (الزخرف ٨١) قال ثم ارسل ظـل محمدالي اظلال الناس ثم عرض على السماوات والجبال ان يمنعنَ على بن ابي طالب من ظالميه فأبيّن ذلك (١٩٦) فعرض ذلك على الناس فامر عمر ابا بكر أن يتحمل نصرة على ومنعه من اعدائه وان يغدر به في الدنيا وضمن له ان يعينه على القدرية على شرط ان يجمل له الخلافة بعده ففعل ابو بكر ذلك . قال فذلك

تأويل قوله ( إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةُ عَلَى السَّمَاوَاتِ والأَرْض والجِبَال فَا بْيَنَ أَنْ يَحْمَلْنَهَا واشْفَقْنَ مِنْهَا وَهَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴾ ( الأحزاب ٧٧ ) فزعم ان الظلوم والجهول ابو بكر وتأول في عمر قول الله تعالى ﴿ كَمْنَلَ الشَّيْطَانَ إِذْ قَالَ للإِنْسَانَ آكُفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرَى ﴿ مِنْكُ ﴾ ( الحشر ١٦ ) والشيطان عنده عمر وكان المفيرة مع ضلالاته التي حكيناها عنه يأمر أصحابه بانتظار محمد بن عبدالله بن الحسين بن الحسن بن على وسمع خالد بن عبـــدالله أنقشرى يخبره وضلالاته فطلبه فلما قتل المغيرة بقى اتباعه على انتظار محمد بن عبدالله بن الحسين بن الحسن فالم اظهر محمد هـ ندا دعوته بالمدينة بعث اليها ابو جعفر المنصور بصاحب جیشه عیسی بن موسی مع جیش کثیف فقتلوا محمدًا بعد غلبته على مكة والمدينة . وكان اخوه ابرهيم بن عبدالله قد غلب على ارض المغرب. فاما محمد بن عبدالله بن الحسن فقتل بالمدينة في الحرب واما ابراهيم بن عبد الله بن الحسن فانه غره يسير الرحال واتباعه من المعتزلة وضمنوا له النصرة على جند المنصور فلما التقي الجمعان بناحمري وهي علىستة عشر فرسخاً من الكوفة قتل ابرهيم وانهزمت المعتزلة عنه ولحقه شؤمهم وتولى قتالهم من اصحاب المنصور عيسى بن موسي وسلم ابن قتيبة . واما أخوه الرئيس فانه

مات بارض المغرب وقيل انه سم. وذكر بعضاً صحاب التواريخ ان سليمان بن جرير الزيدي سمه ثم هرب الى العراق فلها قتل محمد ابن عبدالله بن الحسين بن الحسن اختلف المفيرية في المفيرة فهربت منه فرقة منهم ولعنود وقالوا انهُ كذب في دعواه ان محمد بن عبد الله بن الحسن هو المهـ دى الذي يملك الارض لانهُ قتل ولم يملك الارض ولا عشرها. وفرقة ثبتت على موالاة المغيرة وقالت أن صدق في أن محمد بن عبد الله بن (٩٦ ب) الحسن هو المهدى المنتظر وانه لم يقتل بل هو في جبل من جبال حاجر مقيم الى ان يؤمر بالخروج فاذا خرج عقدت له البيعة بمكة بين الركن والمقام ويحيي له سبعة عشر رجلاً يعطى كل رجل منهم حرفاً واحداً من حروف الاسم الاعظم فيهزمون الجبوش ويملكون الارض. وزعم هؤلاء ان الذي قتله جند المنصور بالمدينة انماكان شيطاناً تمثل للناس بصورة محمد بن عبد الله بن الحسين ابن الحسن وهؤلاء يقال لهم المحمدية من الرافضة لانتظارهم محمد ابن عبد الله بن الحسين بن الحسن . وكان جابر الجعني على هذا المذهب وادعى وصية المغيرة بن سعيد اليه بذلك فلما مات جابر ادعى بكر الاعور الهجري القتات وصية جابر اليه وزعم أنه لا يموت واكل بذلك اموال المفيرية على وجه السخرية منهم فلما مات بكر علموا انه كان كاذباً في دعواه فلعنوه قال عبد القاهر كيف يمد في فرق الاسلام قوم شبهوا معبودهم بحروف الهجاء وادعوا نبوّة زعيمهم الوكان هؤلاء من الامة لصح قول من يزعمان القائلين بنبوة مسيلمة وطلحة كانوا من الامة . ويقال للمغيرية ان انكرتم قتل محمد بن عبد الله بن الحسين بن الحسن بن على وزعمتم ان المقتول كان شيطاناً تصور في صورته فبم تنفصلون ممن يزعم ان الحسين بن على واصحابه لم يقتلوا بكر بلاء بل غابوا وقتل شياطين تصور وا بصورتهم فانتظر واحسيناً فانه اعلى رتبة من ابن اخيه عمد بن عبد الله بن الحسين بن الحسن او انتظر وا عليا ولا تصدقوا بقتله كما انتظرته السبابية فان عليا اجل من بنيه وهذا مالا انفصال لهم عنه

☆ 戸井県 令

لفصاالابع

﴿ من هذا الباب ﴾

فى ذكر الحربية وبيان خروجهم عن فرق الامة

هؤلاء اتباع عبد الله بن عمر بن حرب الكندى وكان على دين البيانية في دعواها ان روح الاله تناسخت في الانبياء والاثمة (٢٠)

الى ان انتهت الى ابى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية ( ١٩٧ ) ثم زعمت الحربية ان تلك الروح انتقات من عبد الله بن محمد بن الحنفية الى عبد الله بن عمر و بن حرب وادعت الحربية في زعيمها عبد الله بن عمر و بن حرب مثل دعوى البيانية في بيان بن سمعان وكلتا الفرقتين كافرة بربها وليست من فرق الاسلام كما ان سائر الحلولية خارجة عن فرق الاسلام

# لفصالنجامس

﴿ من هذا الباب ﴾

فى ذكر المنصورية وبيان خروجها عن جملة فرق الاسلام هؤلاء اتباع ابى منصور العجلى الذى زعم ان الامامة دارت فى اولادعلى حتى انتهت الى ابى جعفر بن محمد بن على بن الحسين ابن على المعروف بالباقر وادعى هذا العجلى انه خليفة الباقر ثم الحد فى دعواه فزعم انه عرج به الى السماء وان الله تعالى مسح بيده على رأسه وقال له يا بنى بلغ عنى ثم انزله الى الارض وزعم انه الكسف الساقط من السماء المذكور فى قوله (وإن يَرَوا كِسفاً مِن السماء ساقطاً يَقُولُوا سَحابٌ مَن كُومٌ) (الطور ٤٤)

وكفرت هذه الطائفة بالقيامة والجنة والنار وتأولوا الجنة على نعيم الدنيا والنار على محن الناس في الدنيا واستحلوا مع هذه الضلالة خنق مخالفيهم واستمرت فتنتهم على عادتهم الى ان وقف يوسف ابن عمر الثقفي واتى العراق في زمانه على عورات المنصورية فاخذ ابا منصور العجلي وصلبه وهذه الفرقة ايضاً غير معدودة في فرق الاسلام لكفرها بالقيامة والجنة والنار

### لفصل كساد

﴿ من هذا الباب ﴾

في ذكر الجناحية من الغلاة وبيان خروجها عن فرق الاسلام

هؤلاء اتباع عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب وكان سبب اتباعهم له أن المغيرية الذين تبرَّ وا من المغيرة بن سعيد بعد قتل محمد بن عبد الله بن الحسين بن الحسن بن على خرجوا من الكوفة الى المدينة يطلبون اماماً فلقيهم عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر فدعاهم الى نفسه وزعم أنه هو الامام بعد على واولاده من صلبه فبا يعوه على امامته و رجعوا الى الكوفة

وحكوا لاتباعهم ان عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر زعم انه رب وان روح الآله كانت في آدم ثم في شيث ثم دارت ( ٩٧ ب ) للناس بتلك الصورة وزعموا ايضاً ان كل مؤمن يوحي اليه وتأولوا على ذلك قول الله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ ا نُ تَمُوتَ إِلَّا بَاذْ نَ اللَّهُ ﴾ (آل عمران ١٤٦ ) اي يوحي منه اليه واستدلوا ايضًا بقوله (وإذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الحوارتين) (المائدة ١١٤) وادعوا في انفسهم انهم هم الحواريون وذكروا قول الله تعالى ( وَأُوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلُ ) ( النحل ٦٨ ) وقالوا اذا جاز الوحى الى النحل فالوحى الينا اولى بالجواز . وزعموا ايضاً ان فيهم من هو افضل من جبريل وميكائيل ومحمد. وزعموا ايضاً انهم لا يموتون وان الواحد منهم اذا بلغ النهاية في دينه رفع الى الملكوت وزعموا أنهم يرون المرفوءين منهم غدوة وعشية . والفرقة الثالثة منهم عجرية اتباع عمير بن بيان العجلي قالوا بتكذيب الذين قالوا منهم أنهم لا يموتون وقالوا انا نموت ولكن لا يزال خلف منا في الارض ائمة انبيا، وعبدوا جعفراً وسموه رباً . والفرقة الرابعة منهم مفضلية لانتسابهم الى رجل كان يقال له مفضل الصيرفي قالوا بالاهية جعفر دون نبوته وتبرُّ وا من ابي الخطاب ابراءة جعفر منه . والفرقة الخامسة منهم خطابية مطلقة ثبتت على موالاة أبي الخطاب في

دعاويه كلها وانكرت امامة من بعده قال عبد القاهر ان الباضية والمنصورية والجناحية والخطابية قد اكفروا أبابكر وعمر وعمان واكثر الصحابة باخراجهم عليا من الامامة في عصرهم وهم قد أخرجوا الامامة عن اولاد على في اعصار زعمائهم. فيقال لهم اذ كان على في وقته اولى بالامامة من سائر الصحابة فهلاكان اولاده اولى بها من زعمائهم في اعصارهم وايس العجب من هؤلاء الضالين وانما العجب من علوية قتلوا هؤلاء مع استبدادهم دونهم بالامامة

<del>~~~~</del>

#### (لفصل السابع ﴿ من هذا الباب ﴾

في ذكر الغرابية والمفوضة والذمية وبيان خروجهم عن فرق الامة

الغرابية قوم زعموا ان الله عزَّ وجـلَّ ( ١٩٨ ) ارسل جبريل عليه السلام الى على فغلط فى طريقه فذهب الى محـد لانه كان يشبهه وقالوا كان اشبه به من الفراب بالغراب والذباب بالذباب وزعموا ان عليًا كان الرسول واولاده بعده هم الرسل وهذه الفرقة تقول لاتباعها العنوا صاحب الريش يعنون جبريل عليـه السلام

وكفر هذه الفرقــة أكثر من كفر اليهود الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليهِ وسلم من يأتيك بالوحى من الله تعالى . فقال جبريل فقالوا انّا لا نحب جبريل لانهُ ينزل بالعذاب وقالوا لو اتاك بالوحي ميخائيل الذي لا ينزل الا بالرحمة لآمنا بك . فاليهود مع كفرهم بالنبي صلى الله عليهِ وسلم ومـع عداوتهم لجبريل عليهِ السلام لا يلعنون جبريل وانما يزعمون انهُ من ملائكة المذاب دون الرحمة . والغرابية من الرافضة يلمنون جبريل ومحمداً عليهما السلام وقد قال الله تعالى (من كانَ عَدُوًّا لله وملا ئِكَـته وَرُسُلهِ وجبْريلَ وَمِيكَا نُيلِ فَإِنَّ اللَّهُ عَدُوٌّ للكافرينَ) (البقرة ٩٩) في هذا تحقيق اسم الكافر لمبغض بعض الملائكة ولا يجوز ادخال من سماهم الله كافرين في جملة فرق المسلمين. واما المفوضة من الرافضة فقوم زعموا ان الله تعالى خلق محمداً ثم فوض اليهِ تدبير المالم وتدبيره فهو الذي خلق العالم دون الله تعالى ثم فوض محمد تدبير العالم الى على بن أبي طالب فهو المدبر الثالث. وهذه الفرقة شر من المجوس الذين زعموا ان الاله خلق الشيطان ثم ان الشيطان خلق الشرور. وشر من النصاري الذين سموا عيسى عليهِ السلام مدبراً ثانياً فمن عد مفوّضة الرافضة من فرق الاسلام فهو بمنزلة من عد المجوس والنصارى من فرق الاسلام . واما الذمية منهم فقوم زعموا ان عليًّا

هو الله وشتموا محمداً وزعموا ان علياً بعثه ليثنى عنه فادغى الامر لنفسه وهذه خارجة عن فرق الاسلام لكفرها بذبوة محمد من الله تعالى ( ٩٨ ب)

#### الفصل الثامن ﴿ من هذا الباب ﴾ في ذكر الشريعية والنميرية من الرافضة

الشريعية اتباع رجل كان يعرف بالشريعي وهو الذي زعمان الله تعالى حل في خمسة اشخاص وهم الذي وعلى وفاطمة والحسن والحسين. وزعموا ان هولاء الخمسة آلحة ولها اضداد خمسة واختلفوا في اضدادها فنهم من زعم انها محمودة لانه لا يعرف فضل الاشخاص التي فيها الاله الا باضدادها ومنهم من زعم ان الاضداد مذمومة وحكى عن الشريعي انه ادعى يوماً ان الاله حل فيه وكان بعده من اتباعه رجل يعرف بالنميري حكى عنه انه ادعى في نفسه ان الله تعالى حل فيه فهذه ثماني فرق من الروافض الفلاة خارجة عن جميع فرق الاسلام لا باتهم الى غير الله . ومن اعجب الاشياء ان الخطابية زعمت ان جعفراً الصادق قد اودعهم اعجب الاشياء ان الخطابية زعمت ان جعفراً الصادق قد اودعهم

جلداً فيــه علم كل ما يحتاجون اليه من الغيب وسموا ذلك الجــلد جعفراً . وزعموا انهُ لا يقرأ ما فيه الامن كان منهم وقد ذكر ذلك هارون بن سعد العجلي في شعره فقال أَلَمْ تُرُ انَ الرافضيينَ تَفْرَقُوا فكلهم من جعفر قبال منكرا فطائفة قالوا إله ومنهم طوائف سمته النبي المطَهِّرا ومن عجب لم اقضه جلد جعفر وثت الى الرحمن ممـن يجفعوا برثت الى الرحمن من كل رافض يصير بهاب الكفر في الدين اعورا اذاكف اهل الحقءن بدعة مضوا عليه ا وأن يمضوا الى الحق قصرا ولو قيــل زنجي تحول احمـرا واخلف من يوم البعير فانه اذا هـو للاقبـال وُجّه ادبرا فقيح اقوام رموه بعزية

كما قال في عيسي القرا من تنصرا

### الفصل التاسع ﴿ من هذا الباب ﴾

في ذكر اصناف الحلولية وبيان خروجها عن فرق الاسلام

الحلولية في الجملة عشر فرق كلها كانت في دولة الاسلام وغرض جميعها القصد الى افساد القول بتوحيد الصانع وتفضيل (٩٩١) فرقها في الاكثر يرجع الى غلاة الروافض وذلك ان السبايــة والبيانية والجناحية والخطابية والنميرية منهم باجمعها حلولية وظهر بعدهم المقنعية بما وراء نهر جيحُون وظهر قوم بمرَق يقال لهم رزامية وقوم يقال لهم بركوكية وظهر بعدهم قوم من الحلولية يقال لهم حلمانية وقوم يقال لهم حلاجيه يُنْسُبُون الى الحسين بن منصور الممروف بالحلاج وقوم يقال لهم المذاقرَة ينسبون الى ابن ابي العذاقري وتبع هؤلاء الحلولية قوم من الخرمية شاركوهم في استباحة المحرمات واسقاط المفروضات ونحن نذكر تفصيلهم على الاختصار . اما السبابية فأنما دخلت في جملة الحلولية لقولهــا بان علياً صار إلهاً بحلول روح الاله فيه . وكذلك البيانية زعمت ان روح الآله دارت في الأنبياء والاثمة حتى انتهت الى على مم (41)

دارت الى محمد بن الحنفية ثم صارت الى ابنه أبي هاشم ثم حات بعده في بيان بن سمعان . وادعوا بذلك إلاهية بيان بن سمعان وكذلك الجناحية منهم حلولية لدعواها ان روح الآله دارت في على واولاده ثم صارت الى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر فكفرت بدعواها حلول روح الاله في زعيمها وكفرت مع ذلك بالقيامة والجنة والنار. والخطابية كلها حلولية لدعواها حلول روح الاله في جعفر الصادق وبعده في أبي الخطاب الاسدى . فهذه الطائفة كافرة من هذه الجهة ومن جهة دعواها ان الحسن والحسين واولادهما ابناءُ الله واحباؤهُ ومن ادعى منهم في نفسه أنه من ابناء الله فهو اكفر من سائر الخطابية والشريعية . والنميرية منهم حلولية لدعواها ان روح الاله حلت في خمسة اشخاص النبي وعلى وفاطمة والحسن والحسين لدعواها ان هؤلاء الاشخاص الحمسة آلهة . واما الرزامية فقوم بمرو افرطوا في موالاة ابي مسلم صاحب دولة (٩٩٠) بني العباس وساقوا الامامة من أبي هاشم اليه ثم ساقوها من محمد ابن على الى أخيه عبد الله بن على السفاح ثم زعموا ان الامامة بعد السفاح صارت الى أبي مسلم واقر وا مع ذلك بقتل ابي مسلم وموته الأفرقة منهم يقال لهم ابو مسلمية افرطوا في ابي مسلم غاية الافراط وزعموا انه صار إلهاً بحلول روح الآله فيه وزعموا ان أبا مسلم خير

من جبريل وميكائيل وسائر الملائكة . وزعموا ايضاً انأبامسلرحي م لم يمت وهم على انتظاره . وهؤلاء بمرو وهرات يعرفون بالبركوكية فاذا سئل هؤلاء عن الذي قتله ُ المنصور ُ قالوا كان شيطاً نَا تصور للناس في صورة أبي مسلم. واما المقنعية فهم المبيضة بمله وراء نهر جيحون وكان زعيمهم الممروف بالمقنع رجلاً اعور فصاروا بمرو من أهل قرية يقال لها (كازه كيمن دات) وكان قد عرف شيئاً من الهندسة والحيل والنيرنجات وكان على دين الرزامية بمروثم ادَّعي لنفسه الإلهية واحتجب عن الناس ببرقع من حرير واغتر به أهل جبل ابلاق وقوم من الصعد. ودامت فتنته على المسلمين مقدارار بع عشرة سنة وعاونه كفرة الاتراك الخلجية على المسلمين للغارة عليهم وهزموا عساكركشيرة من عساكر المسلمين في ايام المهدى بن المنصور وكان المقنع قد اباح لاتباعه المحرمات وحرم عليهم القول بالتحريم واسقط عنهم الصلاة والصيام وسائر العبادات وزع لا تباعه انه هو الآله وانه كان قد تصور مرة في صورة أدم ثم تصور في وقت آخر بصورة نوح وفي وقت آخر بصورة ابرهيم ثم تردد في صور الانبيا. الى محمد ثم تصور بعده في صورة على وانتقل بعد ذلك في صور أولاده ثم تصور بعد ذلك في صورة أبي مسلم ثم انه زعم انه في زمانه الذي كان فيه قد تصور بصورة

هشام بن حكيم وكان اسمه هاشم بن حكيم وقال انى انما انتقل في الصور لان عبادي لا يطيقون رؤيتي في صورتي التي انا عليها ومن رآنی احترق بنوری وکان له حصن عظیم وثیق بناحیة كثير ويحشب في جبل يقال له سيام وكان عرض جدار سورها أكثر من مائة آجرة دونها خندق (١١٠٠) كثيرة وكان ممه أهل الصعد والاتراك الخلجية وجهز المهدى اليهم صاحب جيشه معاذ بن مسلم في سبعين الف من المقاتلة واتبعهم لسعيد بن عمرو الحرش ثم افرد سعيداً بالقتــال و بتدبير الحرب فقاتلهُ سنين وأتخذ سعيد من الحديد والخشب ما ثتى سلم ليضعها على عرض خندق المقنع ليعبر عليها رجاله واستدعى من مولتان الهند عشرة آلاف جلد جاموس وحشاها رملاً وكبس بها خندق المقنع وقاتل جند المقنع من وراء خندقه فاستأمن منهم اليه ثلاثون الفاً وقتل الباقون منهم واحرق المقنع نفسه في تنَّور في حصنه قد اذاب فيه النحاس مع السكر حتى ذاب فيه وافتتن بهِ اصحابه بعد ذلك لما لم يجدوا له جثة ولا رماداً . وزعموا انهُ صعد الى السماء واتباعه اليوم في جبال ابلاق آكره اهلها ولهم في كل قريةٍ من من قراهم مسجد الا يصلون فيه ولكن يكترون مؤذنًا يؤذن فيه وهم يستجلون الميتة والخنزير وكل واحد منهم يستمتع بامرأة غيره

وان ظفر وا بمسلم لم يره المؤذن الذي في مسجــدهم قتلوه واخفوه غير أنهم مقهورون بعامة المسلمين في ناحيتهم والحمد لله على ذلك. واما الحلمانية من الحلولية فهم المنسوبوت الى ابي حلمان الدمشتي وكان اصله من فارس ومنشؤه حلب واظهر بدعته بدمشق فنسب لذلك اليها وكان كفره من وجهين. احدهما انهُ كان يقول بحلول الاله في الاشخاص الحسنة وكان مع اصحابه اذا رأوا صورة حسنة سجدوا لها يوهمون ان الآله قد حل فيهـا . والوجه الثاني من كفره قوله بالاباحة ودعواه ان من عرف الآله على الوصف الذي يعتقده هو زال عنهُ الخطر والتحريم واستباح كل ما يستلذه ويشتهيه . قال عبد القاهر رأيت بعض هؤلاء الحلانية يستدل على جواز حلول الاله في الاجساد يقول الله تعالى للملائكة في آدم (فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فَيهِ مِن رُوْحِي فَقَعُوا لهُ ساجِدِين) (الحجر ٢٩). وكان يزعم ان الاله انما أمر الملائكة بالسجود لآدم لانه كان قد حل في آدم وانما حله لانه خلقه في احسن تقويم ولهذا قال (لَقَد خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقُويم) (التين ٢) فقلت لهُ (١٠٠ ب) اخبرني عن الآية التي استدللت بها في امر الله الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام والآية الناطقة بان الانسان مخلوق في احسن تقويم هل اريد بهما جميع الناس على العموم ام

اريد بهما انسان بعينه. فقال ما الذي يلزمني على كل واحد من القولين ان قلت به . فقلت ان قلت ان المراد بهما كل الناس على العموم لزمك ان تسجد لكل انسان وان كان قبيح الصورة لدعواك ان الاله حل في جميع الناس وان قلت ان المراد بهِ انسان بعينه وهو آدم عليهِ السلام دون غيره فلم تسجد لغيره من اصحاب الصور الحسنة ولم تسجد للفرس الرابع والشجرة المثمرة وذوات الصور الحسنة من الطيور والبهائم وربماكان لهب النـاس في صورة فان استجزت السجود لهُ فقد جمعت بين ضلالة الحلولية وضلالة عابدي النار واذا لم تسجد للنار ولا للما. ولا للهواء ولا للسماء مع حسن صور هذه الاشياء في بعض الاحوال فلا تسجد للاشخاص الحسنة الصور. وقلت له ايضاً ان الصور الحسنة في العالم كثيرة وليس بعضها بحلول الاله فيهِ اولى من بعض وان زعمت ان الآله حال في جميع الصور الحسنة فهل ذلك الحلول على طريق قيام العرض بالجسم او على طريق كون الجسم في الجسم به ويستحيل حلول عرض واحد في محال كثيرة ويستحيل كون شئ واحد في امكنة كثيرة واذا استحال هذا استحال ما يؤدي اليه . واما الحلاجية فمنسوبون الى أبي المغيث الحسين بن منصور المعروف بالحلاج وكان من ارض فارس من مدينة يقال لها البيضاء وكان

في بدء امره مشغولاً بكلام الصوفية وكانت عباراته حينئذٍ من الجنس الذي تسميهِ الصوفية الشطح وهو الذي يحتمل معنيين. احدها حسن محمود. والآخر قبح مذه وم وكان يدعى انواع الملوم على الخصوص والعموم وافتتن به قوم من اهل بغداد وقوم من اهل طالقان خراسان. وقد اختلف فيه المتكلمون والفقهاء والصوفية. فاما المتكامون فاكثرهم على تكفيره وعلى انهُ كان على مذاهب الحلولية وقبله قوم من متكامي السالمية بالبصرة ونسبوه الى حقائق معاني الصوفية. وكان القاضي ابو بكرمحمد بن الطيب الاشعرى (١٠٠١) رحمه الله نسبه الى معاطاة الحيل والمحاريق وذكر في كتابه الذي أبان فيه عجز المعتزلة عن تصحيح دلائل النبوة على اصولهم مخاريق الحلاج ووجوه حيله. واختلف الفقهاء أيضاً في شأن الحلاج فتوقف فيه ابو العباس بن ُ سريح لما استفتى في دمه وافتى ابو بكر بن داود بجواز قتله واختلف فيه مشايخ الصوفية فبرئ منه عمر و بن عثمان المكي وأبو يعقوب الافطع وجماعة منهم وقال عمروبن عثمان كنت اماشيه يوماً فقرأت شيئاً من القرآن فقال يمكنني ان اقول مثل هذا وروى ان الحلاج مر يوماً على الجنيد فقال له انا الحق فقال الجنيد أنت بالحق اية خشبة تفسد فتحقق فيه ما قال الجنيد لانهُ صلب بعد ذلك وقبله جماعة من الصوفية . منهم أبو

العباس بن عطا ببغداد وأبو عبد الله بن خفيف بفارس وأبو القاسم النصرابادي بنيسابور وفارس الدينوري بناحيته. والذين نسبوه الى الكفر والى دين الحلولية حكوا عليهِ انهُ قال من هذب نفسه في الطاعة وصبر على اللذات والشهوات ارتقي الى مقام المقربين ثم لا يزال يصفو ويرتقى في درجات المصافات حتى يصفو عن البشرية فاذا لم يبق فيه من البشرية حظ حل فيــه روح الاله الذي حل في عيسي بن مريم. ولم يرد حينئذ شيئاً الا كان كما اراد وكان جميع فمله فعل الله تعالى . وزعموا ان الحلاج ادعى لنفسه هذه الرتبة وذكر انهُ ظفروا بكتب لهُ الى اتباعه عنوانها من الْمُوُ هُورِبِ الاربابِ المتصور في كل صورة الى عبده فلان فظفروا بكت اتباعه اليه وفيها يا ذات اللذات ومنتهي غماية الشهوات نشهد انك المتصور في كل زمان بصورة وفي زماننا هذا بصورة الحسين بن منصور ونحن نستجير لك ونرجو رحمتك يا علام الغيوب. وذكروا انهُ استمال ببغداد جماعة من حاشية الخليفة ومن حرمه حتى خاف الخليفة وهو جعفر المقتدر بالله معرة فتنته فِبسه واستفتى الفقها، في دمه واستروح الى فتوى أبي بكر ابن داود بأ باحة دمه فقدم الى حامد بن العباس بضر به الف صوت و بقطع يديه ورجليه وصلبه بعد ذلك عند جسر بغداد (١٠١ ب)

ففعل به ذلك يوم الثلاثاء لست بقين من ذي القعدة سنة تسع وثلثمائة ثم انزل من جذعه الذي صلب عليه بعد ثلاث واحرق وطرح رماده فى الدجلة وزعم بعض المنسو بين اليه انه حيُّ لم يقتل وانما قتل من ألتي عليه شبههُ والذين تولوه من الصوفية وزعموا انه كشف له احوال من الكرامة فاظهرها للناس فعوقب بتسليط منكري الكرامات عليه لتبقي حاله على التلبيس . وزعم هؤلاء ان حقيقة التصوف حال ظاهرها تلبيس وباطنها تقديس واستدلوا على تقديس باطن الحلاج بما روى انه قال عند قطع يديه ورجليه حسب الواحد افراد الواحد وبأنه سئل يوماً عن ذنبه فانشأ يقول ثلاثة احرف لا عجم فيها ومعجومان \_ وانقطع الكلام وأشار بذلك الى التوحيد \_ واما العذاقرة فقوم ببغداد اتباع رجل ظهر ببغداد في ايام الراضي بن المقتدر في سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة وكان معر وفاً بابن أبي العذاقر واسمه محمد بن على السلمقاني وادعى حلول روح الالهفيه وسمى نفسه روحالقدس ووضع لاتباعه كتاباً سماه بالحاسة السادسة وصرح فيه برفع الشريعة واباح اللواط وزعم انه ايلاج الفاضل نوره في المفضول. واباح اتباعه له حرمهم طمعاً في ايلاجه نوره فيهن . وظفر الراضي بالله به وبجماعة من اتباعه منهم الحسين بن القسم بن عبيد الله بن سليان بن وهب وابو عمران (44)

ابرهيم بن محمد بن احمد بن المنجم و وجد كتبهما اليه يخاطبانه فيها بالرب والمولى ويصفانه بالقدرة على ما يشاء واقر وا بذلك بحضرة الفقهاء ومنهم ابو العباس احمد بن عمر بن سريج وابو الفرح المالكي وجماعة من الاعمة فاعترفوا بذلك وامر المعروف منهم بالحسين بن القسم بن عبيد الله بالبراءة من ابن أبي العذاقر بأن يصفعه ففعل ذلك واظهر التوبة وافتي ابن سريج بجواز قبول توبته على مذهب الشافعي رحمه الله وافتي ابن سريج بجواز قبول توبته على مذهب الشافعي رحمه الله وافتي المالكيون برد توبة الزمديق بعد العثور عليه فامر الراضي بحبسه الى ان ينظر في امره وأمر ( ١٠٠١) بقتل ابن ابي العذاقر وصاحبه ابي عون فقال له ابن ابي العذاقر واشار الفقهاء على الراضي بتعجيل قتلهما فصلبهما ثم احرقهما بعد واشار الفقهاء على الراضي بتعجيل قتلهما فصلبهما ثم احرقهما بعد ذلك وطرح رمادها في الدجلة

#### الفصل الحادي عشى

﴿ من فصول هذا الباب ﴾

فى ذكر اصحاب الاباحة من الخرمية وبيان خروجهم عن جملة فرق الاسلام

فهؤلاء صنفان صنف منهم كانوا قبل دولة الاسلام كالمزدكية الذين استباحوا المحرمات وزعموا ان النساس شركاء في الاموال والنساء ودامت فتنة هؤلاء الى ان قتلهم انوشر وان في زمانه والصنف الثاني خرمدينية ظهر وا في دولة الاسلام وهم فريقان بابكية ومازيارية وكلتاها معروفة بالمحمرة والبابكية منهم الباع بابك الخزى الذي ظهر في جبل اليدين بناحية اذربيجان وكثر بها الباعه واستباحوا المحرمات وقتلوا الكثير من المسلمين وجهز اليه خلفاء بني العباس جيوشاً كثيرة مع الفشين الحاجب ومحمد بن يوسف التعرى وابي داف العجلي واقرائهم و بقيت العساكر في وجهه مقدار عشرين سنة الى ان أخذ بابك واخوه اسحق بن ابرهيم وصلبا بعين من راى في ايام المعتصم واتهم الفشين الحاجب عمالاة وصلبا بعين من راى في ايام المعتصم واتهم الفشين الحاجب عمالاة بابك في حر به وقتل لأجل ذلك . واما المازيارية منهم فهم اتباع باباك في حر به وقتل لأجل ذلك . واما المازيارية منهم فهم اتباع

مازيار الذي اظهر دين المحمرة بجرجان. وللبابكيه في جبلهم ليلة عيد لهم يجتمعون فيها على الخر والزمر وتختلط فيها رجالهم ونساؤهم فاذا أطفئت سرجهم ونيرانهم افتضفيها الرجال النساء على تقدير من عِزّ بزّ . والبابكية ينسبون أصل دينهم الى أمير كان لهم في الحاهلية اسمه شروين. ويزعمون ان اباه كان من الزنج وامه بعض بنات ملوك الفرس . ويزعمون ان شروين كان افضل من محمد ومن سأئر الانبياء وقد بنوا في جبلهم مساجد للمسلمين يؤذن فيها المسلمون وهم (١٠٠٧ب) يعلمون أولادهم القرآن لكنهم لايصلون في السر ولا يصومون في شهر رمضان ولا يرون جهاد الكفرة . وكانت فتنة مازيار قد عظمت في ناحيته الى ان اخذ في ايام المعتصم ايضاً وصلب بسر من رأى بحـ ذاء بابك الخرسي واتباع مازيار اليوم في جبلهم أكرة من يليهم من سواد جرجان يظهر ون الاسلام ويُضمرون خلافه والله المستعان على اهل الزيغ والطغيان

---

### الفصل الثاني عشر ﴿ من فصول هذا الباب ﴾

فى ذكر اصحاب التناسخ من اهل الاهواء وبيان خروجهم عن فرَق الاسلام

القائلون بالتناسخ اصناف صنف من الفلاسفة وصنف من السمنية وهذان الصنفان كانا قبل دولة الاسلام. وصنفان اخران ظهرا في دولة الاسلام. أحدها من جملة القدرية والآخر من جملة الرافضة الغالية فاصحاب التاسخ من السمنية قالوا بقدم العالم وقالوا ايضاً بابطال النظر والاستدلال وزعموا انه لا معلوم الا من جهة الحواس الحنس وانكر اكثرهم المعاد والبعث بعد الموت وقال فريق منهم بتناسخ الارواح في الصور المختلفة واجازوا ان يُنقل روح الانسان الى كلب وروح الكلب الى انسان وقد حكى اقلوطرخس مثل هذا القول عن بعض الفلاسفة وزعموا ان من أذنب في قالب ناله العقاب على ذلك الفلاسفة وزعموا ان من أذنب في قالب ناله العقاب على ذلك الذب في قالب آخر وكذلك القول في الثواب عندهم. ومن اعجب الدنب في قالب آخر وكذلك القول في الثواب عندهم. ومن اعجب الاشيا، دعوى السمنية في التناسخ الذي لا يعلم بالحواس مع الاشيا، دعوى السمنية في التناسخ الذي لا يعلم بالحواس مع

قولهم انه لا معلوم الا من جهة الحواس وقد ذهبت المانوية ايضاً الى التناسخ وذلك ان مانيا قال في بعض كتبه إن الارواح التى تفارق الاجسام نوعان أرواح الصديقين وأرواح أهل الضلالة. فأرواح الصديقين اذا فارقت أجسادها سرت في عمود الصبح الى النور الذى فوق الفلك فبقيت في ذلك العالم على السرور الدائم وأرواح أهل الضلال اذا فارقت الاجساد وأرادت اللحوق بالنور الأعلى ردت منعكسة إلى السفل فتتناسخ في اللحوق بالنور الأعلى ردت منعكسة إلى السفل فتتناسخ في أجسام الحيوانات الى ان تصفو من شوائب الظلمة ثم تلتحق بالنور العالى (١٠٠٣)

وذكر أصحابُ المقالات عن سقراط وافلاطن واتباعهما من الفلاسفة انهم قالوا بتناسخ الأرواح على تفصيل قد حكيناه عنهم في كتاب الملل والنحل وقال بعض اليهود بالتناسيخ وزعم انه وجد في كتاب دانيال ان الله تعالى مسخ بُختنصر في سبع صور من صور البهائم والسباع وعذ به فيها كلها ثم بعثه في آخرها موحداً. وأما أهلُ التناسخ في دولة الاسلام فان البيانية والجناحية والخطابية والروندية من الروافض الحلولية كلها قالت بتناسخ روح الاله في الأعمهم وأول من قال بهذه الضلالة السبابية من الرافضة لدعواهم أن علياً صار الها حين حل روح الاله فيه الروخ الاله فيه المنا المافضة لدعواهم أن علياً صار الها حين حل روح الاله فيه المنا المناسخ من الرافضة لدعواهم أن علياً صار الها حين حل وح الاله فيه المناسخ من الرافضة لدعواهم أن علياً صار الها حين حل وح الاله فيه المناسخة الم

وزعمت البيانيَّة منهم ان روح الآله دارت في الانبياء ثم في الأثمَّة الى ان صارت في بيان بن سمعان . وادّعت الجناحيّة منهم مثل ذلك في عبد الله بن معاويةً بن عبد الله بن جعفر . وكذلك دعوى الخطاييّة في ابن الخطاب. وكذلك دعوى قوم من الرونديَّة في أبى مسلم صاحب دولة بني العباس · فهولا • يقولون بتناسخ روح الآله دون أرواح الناس تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. واما أهلُ التناسخ من القدرية فجماعة منهم أحمدُ بن حايط وكان معتزليًا منتسبًا إلى النظام. وكان على بدعته في الفطرة وفي نفي الجرء الذي يتجزأ وفي نفي قدرة الله تعالى على الزيادة في نعيم أهل الجنَّة أو في عذاب أهـل النار وزاد على النظَّام في ضلالته في التناسخ. ومنهم احمد بن ايّوب بن يانوش وكان تلمي**ذ** احمد بن حايط في التناسخ. لكنهما اختلفا بعدُ في كيفية التناسخ . ومنهم محمد بن احمد القحطي وافتخر بأنه كان منهم في التناسخ والاعتزال. ومنهم عبد الكريم بن أبي العوجاء وكان خال معن بن زائدة . وجمع بين أربعة أنواع من الضلالة . أحدها انهُ كان يرى في السرّ دين المانويّة من الثنويّة. والثاني قولهُ بالتناسيخ والثالث ميله الى الرافضة في الامامة . والرابع قولهُ بالقدر في أبواب التمديل والتحوير. وكان وضع أحاديث كثيرةً باسانيد

يغتر بها من لا معرفةً لهُ بالجَرْح والتعديل. وتلك الأحاديث التي وضعها كلها ضلالات في التشبيه (١٠٣ ب) والتعطيل وفي بعضها تغيير أحكام الشريعة وهو ألذى أفسد على الرافضة صوم رمضان بالهلال وردّهم عن اعتبار الأهلة بحساب وضعه لهم ونسب ذلك الحساب الى جعفر الصادق ورفع خبر هذا الضال الى أبي جمفر بن محمد بن سليمان عامل المنصور على الكوفة فامر بقتله فقال لن يقتلوني لقد وضعت أربعة ألف حدبث أحللت بهــا الحرام وحرمت بها الحلال وفطرت الرافضة في يوم من أيام صومهم وصوّمتهم في يوم من أيام فطرهم . وتفصيل قول هؤلاً في التناسخ ان احمد بن حابط زيم ان الله تعالى أبدع خلقة أصحابه سالمين عقلاء بالغين في دار سوى الدنيا التي هم فيها اليوم واكمل عقولهم وخلق فيهم معرفته والعلم به واسبغ عليهم نعمه . وزعم ان الانسان المأمور المنهى المنعم عليه هو الروح التي في الجسم وان الاجسام قوالب للأرواح. وزعم ان الروح هي الحي القادر العالم وان الحبوان كله جنس واحد . وزعم ايضـــاً ان جميع انواع الحيوان محتملُ للتكليف وكان قـد توجّه الامر والنهي عليهم على اختلاف ِصورهم والهاتهم . وقال ان الله تعمالي لما كلفهم في الدار التي خلفهم فيها شكره على ما انهم به عليهم أطاعـ ب بعضهم في جميع ما أمرهم به وعصاه بعضهم في جميع ما أمرهم بهِ . فمن اطاعه في جميع ما امره بهِ أقره في دار النعيم التي ابتدأه فيها. ومن عصاه في جميع ما أمره به أخرجه من دار النعيم الى دار العذاب الدائم وهي النار. ومن أطاعـه في بعض ما أمره به وعصاه في بعض ما أمره بهِ أخرجه الى الدنيا وألبسه بعض هذه الاجسام التي هي القوالب الكثيفة وابتلاه بالبأساء والضراء والشدة والرجاء واللذات والآلام في صور مختلفة من صور الناس والطيور والبهائم والسباع والحشرات وغيرها على مقادير ذنوبهم ومعاصيهم في الدار الاولى التي خلقهم فيها فمن كانت معاصيه في تلك الدار أقل وطاعاتهُ أكثر كانت صورته في الدنيا احسن . ومن كانت طاعاته في تلك الدار أقل ومعاصيه (١٠٠٤) أكثر صار قالبه في الدنيا أقبح . ثم زعم ان الحيوان الذي من الروح لا يزال في هذه الدنيا يتكرر في قوالب وصور مختلفة ما دامت طاعاته مشوبة بذنوبه . وعلى قدر طاعاته وذنوبه يكون منازل قوالبه في الانسانية والبيهمية ثم لا يزال من الله تعالى رسول الى كل نوع من الحيوان وتكايف للحيوان ابداً الى ان يتمحض عمل الحيوان طاعات فيرد الى دار النعيم الدائم وهي الدار التي خلق فيها او يمحض عمله معاصي فينقل الى النار الدائم عذابها.

فهذا قول ابن حايط في تناسخ الارواح. وقال احمد بن ايوب بن بانوش ان الله تعالى خلق الخلق كله دفعة واحــدة . وحكى عنه بعض أصحابه أنَّ الله تمالي خلق أولاً الاجزاء المقدرة التي كل واحد منهـًا جزء لا يتجزأ . وزعم ان تلك الاجزاء كانت أحياء عاقلة وان الله تعالى كان قــد سوّى بينهم في جميع امورهم اذ لم يستحق واحد منهم تفضيلاً على غيره ولاكان من احد منهم جناية يؤخر لاجلها عن غيره . قال ثم انه خيرهم بين ان عتجنهم بعد اسباغ النعمة عليهم بالطاعات ايستحقوا بها الثواب عليها لازمنزلة الاستحقاق أشرف من منزلة التفضيل. وبين ان يتركهم في تلك الدار تفضلاً عليه بها فاختار بعضهم الحبة واباها بعضهم. فمن اباها تركه في الدار الأولى على حاله فيها . ومن اختار الامتحان امتحنه في الدنيا ولما امتحن الذين اختاروا الامتحان عصاه بعضهم وأطاعه بعضهم . فمن عصاه حطهالي رتبة هي دون المنزلة التي خلقوا فيهما. ومن اطاعه رفعه الى رتبة أعلى من المتزلة التي خاق عليها . ثم كرّرهم في الاشخاص والقوالب إلى أن صار قوم منهم اناساً وآخرون صاروا بهائم أوسباعاً بذنوبهم ومن صارمنهم الى البهيمية ارتفع عنه التكليف. وكان يخالف ابن حايط في تكليف البهائم. ثم قال في البهائم انها لا تزال تترد في الصور (١٠٤ ب)

القبيحة وتلقى المكاره من الذبح والتسخير الى ان تستوفى ما تستحق من العقاب بذنوبها ثم تعاد الى الحالة الاولى ثم بخيرهم الله تعالى تخييراً ثانياً في الامتحان. فإن اختاروه اءاد تكليفهم على الحال التي وصنفاها وان امتنعوا منه تركوا على حالهم غير مكلفين .و زعم ان من المكلفين من يعمل الطاعات حتى يستحق ان يكون نبياً اوملكاً فيفعـل الله تعالى ذلك بهِ . وزعم القحطى منهم ان الله تمالي لم يمرض عليهم في اول امرهم التكليف بل هم سألوه الرفع عن درجاتهم والتفاضل بينهم فاخبرهم بانهم لا يصفون بذلك الا بعد التكليف والامتحان وأنهم وان كلفوا فعصوا استحقوا العقاب فابوا الامتحان. قال فذلك قوله ( إنَّا عَرَضْنَا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها وحمامًا الانسانُ إنَّه كان ظلُّومًا جهولاً ﴾ (الأحزاب ٧٦) وزعم ابو مسلم الحرّاني ان الله تعالى خلق الارواح وكلف منهــا من علم انه يطيعهُ دون من يعصيه وان العصاة إنما عصوه ابتداءً فعوقبوا بالنسخ والمسخ في الاجساد المختلفة على مقادير ذنوبهم . فهذا تفصيل قول اصحاب التناسيخ وقد نقضنا عللهم في كتاب الملل والنحل بما فيه

## الفصل الثالث عشر ﴿ من فصول هذا الباب ﴾

فى بيان ضلالات الحايطية من الفدرية وبيان خروجهم عن فرق الامة

هوالا، اتباع احمد بن حايط القدرى وكان من اصحاب النظام في الاعتزال وقد ذكرنا قوله في التناسخ قبل هذا ونذكر في هذا الفصل صلالاته في توحيد الصانع وذلك ان ابن حايط وفضلاً الحدثي زعما ان للخلق ربين وخالقين احدها قديم وهو الله سبحانه والآخر مخلوق وهو عيسى بن مريم وزعما ان المسيح هو ابن الله على معنى النبي دون الولادة . وزعما أيضاً ان المسيح هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة وهو الذي عناه الله بقوله ( وَجاء الذي يحاسب الخلق في الآخرة وهو الذي عناه الله بقوله ( وَجاء الله من الله على مورة نفسه وذاك ربّك والملك صَفاً صَفاً (الفجر ۲۲) وهو الذي يأتي (في ظلًل من النمام) (البقرة ۲۱۱) وهو الذي خلق آدم على صورته . وزعم انه هو الذي عناه ( وربم انه تعالى خلق الذي عناه ( وربم انه الله تعالى خلق الذي عناه ( و القمر ليلة البدر وهو الذي عناه بقوله ترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر وهو الذي عناه بقوله ان الله تعالى خلق

العقل فقال له أقبل فأقبل وقال له أدبر فأدبر فقال ما خلقت خلقاً المحرم منك و بك اعطى و بك اخذ . وقالا ان المسيح تذرع جسداً وكان قبل التذرع عقلاً . قال عبد القاهر قد شارك هذان الكافران الثنوية والمجوس في دعوى خالفين . وقولهم شر من قولهم لان الثنوية والمجوس اضافوا اختراع جميع الخيرات الى الله تعالى وانما اضافوا فعل الشرور الى الظلمة والى الشيطان . واضاف ابن حايط وفضل الحدثي فعل الخيرات كلها الى عيسى بن مريم واضافا اليه محاسبة الخلق في الآخرة . والعجب في قولهما ان عيسى خلق جده آدم عليه السلام فيا عباً من فرع يخلق اصله ومن عد هذين الضالين من فرق الاسلام كن عد النصارى من فرق الاسلام

الفصل الرابع عشر ﴿ من فصول هذا الباب ﴾

في ذكر الحمارية من القدربة وبيان خروجهم عن فرق الأمة

هؤلاء قوم من معتزلة عسكر مكرم اختاروا من بدع اصناف القدرية ضلالات ِ مخصوصة فاخذوا من ابن حايط قوله بتناسخ الأرواح في الاجساد والقوالب واخذوا من عباد بن

سليمان الضميري قوله بان الذين مسخهم الله قِردةً وخنازير كانوا بعد المسخ ناساً وكانوا معتقدين للكفر بعد المسخ واخذوا من جعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري قوله بان النظر الذي يوجب المعرفة تكون تلك المعرفة فعلاً لا فاعلَ لها. ثم زعموا بعد ذلك ان الخمر ليست من فعل الله تعالى وإنما هي من فعل الخار لأن الله تمالى لا يفعل ما يكون سبب المعصية. وزعموا ان الانسان قد يخلق أنواعاً من الحيوانات كاللحم اذا دفنه الانسان اويضعه في الشمس فيُدَوّ د زعموا ان تلك الديدان مرن خلق الانسان وكذلك المقارب التي تظهر من التبن تحت الآجُرُّ زعموا انها من اختراع من جمع بين الآجُرُ والتبن وهؤلاء (٥.١٠) شرَّ من المجوس الذين اضافوا اختراع الحيات والحشرات والسموم الى الشيطان. ومن عدهم من فرق الامة كمن عد المجوس من فرق الامة



## الفصل الخامس عشر ﴿ من فصول هذا الباب ﴾

في ذكر اليزيدية من الخوارج وبيان خروجهم عن فرق الاسلام هؤلا، اتباع يزيد بن ابي أنيسة الخارجي وكان من البصرة ثم انتقل الى تون من ارض فارس وكان على رأي الاباضية من الخوارج ثم انه خرج عن قول جميع الامة لدعواه ان الله عزَّ وجلَّ يبعث رسولاً من العجم ويُنزل عليـه كـتاباً من السماء وينسيخ بشرعهِ شريعة محمد صلى الله عليهِ وسلم · وزعم ان اتباع ذلك النبي المنتظر هم الصابئون المذكورون في القرآن فاما المسمون بالصابئة من اهل واسط وحرَّان فما هم الصابئون المذكورون في القرآن. وكان مع هذه الضلالة يتولى من شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة من اهل الكتاب وان لم يدخل في دينه وسماهم بذلك مؤمنين وعلى هذا القول يجب ان يكون العبسوية والرعيانيـة من اليهود مؤمنين لانهم أقرّوا بذبوَّة محمد عليه السلام ولم يدخلوا في دينه وليس بجائز ان يعدُّ في فرَق الاسلام من يعد اليهود من المسلمين وكيف يعد من فرَق الاسلام من يقول بنسخ شريعة الاسلام؟

## الفصل السارس عشر ﴿ من هذا الباب ﴾

## فى ذكر الميمونية من الخوارج وبيان خروجهم عن فرَق الاسلام

هؤلاء اتباع رجل من الخوارج الشخرية كان اسمه ميمونا وكان على مذهب العجاردة من الخوارج ثم انه خالف العجاردة في الارادة والقدر والاستطاعة وقال في هذه الابواب الثلاثة بقول القدرية المعتزلة عن الحق وزعم مع ذلك أن أطفال المشركين في الجنّة ولوبقي ميمون هذا على هذه البدع التي حكيناها عنة ولم يُزد عليها ضلالة سواها لنسبناه الى الخوارج لقوله بتكفير على يزد عليها ضلالة سواها لنسبناه الى الخوارج لقوله بتكفير أصحاب الذنوب والى وطلحة والزبير وعائشة وعثمان وقوله بتكفير أصحاب الذنوب والى القدرية لقوله في باب الارادة والقدر والاستطاعة بأقوال القدرية فيها (١٠٦) ولكنه زاد على القدرية وعلى الخوارج بضلالة الشتقها من دين المجوس وذلك أنه أباح نكاح بنات الاولاد من الاجداد وبنات أولاد الاخوة والاخوات وقال انما ذكر الله تعالى في تحريم النساء بالنسب الامهات والبنات والاخوات والاخوات

والعمّات والخالات و بنات الأخ و بنات الاخوات ولم يذكر بنات أولاد البنات ولا بنات البنات أولاد الاخوة ولا بنات أولاد الاخوات وامهات الآباء الاخوات فان طرد قياسه في المجوسيّة وان لم يجر نكاح الجدّات وقياس والأجداد المخض في المجوسيّة وان لم يجر نكاح الجدّات وقياس الجدات على الامهات لزمه قياس بنات الاولاد على بنات الصُلْب. وان لم يطرد قياسه في هذا الباب نقض اعتلاله وحكى الكرابيسي عن الميه ونيّة من الحوارج أنهم الكروا أن تكون سورة يوسف من القرآن ومنكر بعض القرآن كمنكر كله ومن استحل بعض ذوات المحارم في حكم المجوس ولا يحكون المجوسي معدوداً في فرق الاسلام

**≫==♦** 

الفصل السابع عشر ﴿ من فصول هذا الباب ﴾

في ذكر الباطنيّة وبيان خروجهم عن جميع فرق الاسلام

اعلموا اسعدكم الله ان ضرر الباطنية على فرق المسلمين اعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس عليهم بل اعظم من مضرة الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم بل اعظم من ضرر (٣٤)

الدجَّال الذي يظهر في آخر الزمان . لأن الذين ضـلوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم الى يومنا اكثر من الذين يضِلُّون بالدجَّال في وقت ظهوره لان فتنة الدجَّال لا تزيد مدتما على اربعين يوماً . وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر . وقد حكى أصحاب المقالات أن الذين أسسوا دعوة الباطنية جماعة . منهم ميمون بن ديمان المعروف بالقداح وكان مولى لجعفر بن محمد الصادق وكان من الاهواز. ومنهم محمد بن الحسين الملقب بذيذان وميمون بن ديصان في سجن والى العراق اسسوا في ذلك السجن مذاهب الباطنية ثم ظهرت دعوتهم بعد خلاصهم من السجن من جهة المعروف بذيذان وابتدأ بالدعوة من ناحية فدخل في دينه جماعة من اكراد الجبل مع اهل الجبل المعروف بالبدين ثم رحل ميمون بن ديصان الى ناحية المغرب وانتسب في تلك الناحية الى عقيل بن ابي طالب وزءم انه من نسله. فلما دخل في دعوته قوم من غلاة الرفض والحلولية منهم (١٠٦ ب) ادعى أنه من ولد محمد بن أسماعيل بن جعفر الصادق فقبل الاغبياء ذلك منه على أصحاب الانتساب بان محمد بن اسماعيل بن جعفر مات ولم يعقب ثم ظهر في دعوتهِ الى دين الباطنية رجل يقال له حمدان قرمط لقب بذلك لقرمطه في خطه او في خطوه وكان في

ابتداء أمره اكاراً من اكرة سواد الكوفه واليه تنسب القرامطة ثم ظهر بعده في الدعوة الى البدعة ابو سعيد الجنابي وكان من مستجيبة حمدان وتغاب على ناحية البحرين ودخل في دعوته بنو سنير. ثم ال تمادت الايام بم ظهر المعروف منهم بسعيد بن الحسين ابن احمدبن عبدالله بن ميمون بن ديصان القداح فغير اسم نفسه ونسبه . وقال لاتباعهِ أنا عبيدالله بن الحسن بن محمد بن اسماعيل ابن جمفر الصادق. ثم ظهرت فتنته بالمفرب واولاده اليوم مستولون على أعمال مضر . وظهر منهم المعروف بابن كرويه بن مهرويه الدنداني وكان من تلامذة حمدان قرمط وظهر مأمون اخو حمدان قرمط بارض فارس. وقرامطة فارس يقال لهم المأمونية لاجل ذلك . ودخل أرض الديلم رجل من الباطنية يمرف بابي حاتم فاستجاب له جماعة من الديلم منهم أسفار بن شرويه. وظهر بنيسابور داعية لهم يعرف بالشعراني فقتل بها في ولاية أبي بكر بن محتاج عليها. وكان الشمراني قـد دعا الحسين بن على المروردي قام بدعوته بعده محمد بن احمد النسني داعية أهل ما وراء النهر وابويمقوب السجزلى المعروف ببندانه وصنف النسفي لهمكتاب المحصول وصنف لهم ابو يعقوب كتاب أساس الدعوة وكتاب تأويل الشرائع وكتاب كشف الاسرار وقتل النسني والمعروف ببندانه

على ضلالتهما . وذكر أصحابالتواريخ ان دعوة الباطنية ظهرت أُولاً في زمان المأمون وانتشرت في زمان المعتصم. وذكروا انهُ دخلَ في دعوتهم الافشين صاحب جيش المعتصم وكان مراهناً لبابك الخرمي وكان الخرمي مستعصياً بناحية البدين وكان أهل جبله خرمية على طريقة المزدكية فصارت الخرمية مع الباطنية يدأ واحدة . واجتمع مع بابك من أهل البدين وممن انضم اليهم من الديلم مقدار ثلثمائة الف رجل. وأخرج الخليفة لقتالهم الافشين فظنه ناصحاً للمسلمين وكان في سره مع بابك وتواني (١٠٠٧) فى القتال معهُ ودله على عورات عساكر المسلمين وقتل الكثير منهم . ثم لحقت الأمداد بالافشين ولحق به محمد بن يوسف الثغرى وابو دُلَّفَ القسم بن عيسى العجلي ولحق به بعد ذلك قواد عبـ د الله ابن طاهر واشتدت شوكة البابكية والقرامطة على عسكر المسلمين حتى بنوا لانفسهم البلدة الممروفة ببيرزند خوفًا من بيان البابكية ودامت الحرب بين القريقين سنين كشيرة الى ان أظفر الله المسلمين بالناجكية فأسر بابك وصلب بسر من رأى (١) سنة ثلاث وعشرين وماثنين ثم اخذ أخوه اسحاق وصُلب ببغداد مع المازيار صاحب المحمرة بطبرستان وجرجان. ولما قتل بابك ظهر للخليفة غدر

<sup>(</sup>۱) موضع

الافشين وخيانته للمسلمين في حروبه مع بابك فامر بقتله وصلبه فصُّلَ لذلك. وذكر اصحـاب التواريخ ان الذين وضعوا اساس دين الباطنيَّة كانوا من أولاد المجوس وكانوا ماثلين الى دين اسلافهم ولم يجسروا على إظهاره خوفاً منسيوف المسلمين فوضع الأغمار منهم أساساً من قبلها منهم صار في الباطن الى تفصيل اديان المجوس وتأوّلوا آيات القرآن وسنن النبى عليه السلام على • وافقة اساسهم . وبيان ذلك ان الثنوية زعمت ان النور والظلمة صانعان قديمان والنور منهما فاعل الخيرات والمنافع. والظلام فاعل الشرور والمضار. وان الاجسام ممتزجة من النور والظامة وكل واحد منهما مشتمل على أربع طبائع وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . والاصلات الاولان مع الطبائع الاربع مدبرات هذا المالم. الصانعين قديم وهو الاله الفاعل للخيرات والآخر شيطان محدث فاعل للشرور. وذكر زعماء الباطنية في كتبهمان الاله خلق النفس فالاله هو الاول والنفس هو الثاني وهما مدبرا هذا العالم. وسموهما الاولوالثاني وربما سموهما العقل والنفس. ثم قالوا انهما يدبران هذا العالم بتدبير البكواكب السبعة والطبائع الاول. وقولهم ان الاول والثاني يدبران العالم هو بعينه قول المجوس باضافة الحوادث صانعين احدها قديم والآخر محدث الا أن الباطنية عبّرَتَ عن الصانعين بالاول والثاني (١٠٧ ب) وعبّر المجوس عنهما بيزدان وأهرَ من فهذا هو الذي يدور في قلوب الباطنيّة ووضعوا اساساً يؤدي اليهِ ولم يمكنهم إظهار عبادة الثيران فاحتالوا بأن قالوا للمسلمين ينبغي ان بجمرً المساجد كلها وأن تكون في كل مسجد مجمّرة يوضع عليها الند والمود في كلِّ حال. وكانت البرامكة قد زينوا للرشيد أن يتخذ في جوف الكمبة مجمرَة يتبخر عليها المود أبداً فعلم الرشيدُ أنهم أرادوا من ذلك عبادة النار في الكمبة وأن تصير الكمبة بيت نار فكان ذلك أحد أسباب قبض الرشيد على البرامكة . ثم ان الباطنية لما تأوَّلت اصول الدين على الشرك احتالت ايضاً لتأويل أحكام الشريعة على وجوهٍ تؤدى الى رفع الشريعة أو الى مثل أحكام المجوس. والذي يدل على ان هذا مرادهم بتأويل الشريعة أنهم قد أباحوا لاتباعهم نكاح البنات والاخوات وأباحوا شرب الخر وجميع اللذات. ويؤكد ذلك ان الغلام الذي ظهر منهم بالبحر بن والاحساء بعد سليان بن الحسين القرمطي سن لأتباعه اللواط وأوجب قتل الغلام الذي يمتنع على من يريد الفجورَ به وأمر بقطع يد من اطفأ ناراً بيده و بقطع لسان من اطفأها بنفخة . وهذا الغلامُ هو المعروفُ بابن أبي زكر إ الطامي وكان ظهورهُ في سنة تسع

عشرة وثاثمائة . وطالت فتنته الىأن سَلَّط الله تعالى عليهِ من ذبحه على فراشه ويؤكد ما قلناه من ميل الباطنيَّة الى دين المجوس أنَّا لا نجد على ظهر الارض مجوسيًا إلا وهو موادٌّ لهم منتظر لظهو رهم على الديار يظنونأن الملك يعود اليهم بذلك. وربما استدل أغمارهم على ذلك بما يوويه المجوس عن زرادشت أنه قال لكتتاسب ان الملك يزول عن الفرس الى الروم واليونانية ثم يعود الى الفرس ثم يزول عن الفرس الى العرب ثم يعود الى الفرس. وساعده جاماسب المنجم على ذلك . وزعم أن الملك يعود الى العجم لتمام الف وخممائة سنة من وقت ظهور زرادشت. وكان في الباطنية رجلُ يعرف بأبي عبد الله العرديّ يدّعي علمَ النحوم ويتعصّب للمجوس وصنَّفَ كتابًا وذكر فيه ان القرن الثامن عشر من مولد محمد صلى الله عليهِ وسلم (١٠٨ ) يوافق الألف العاشر وهو نو بة المشترى والقوس. وقال عند ذلك يخرج انسان يعيد الدولة المجوسية ويستولى على الارض كلها . وزعم انه يملك مدة سبع قرانات.وقالوا قد تحقق حكم زرادشت وجاماسب في زوال ملك العجم الى الروم واليونانية في آيام الاسكندر ثم عاد الى العجم بعد ثلثمائة سنة ثم زال بعد ذلك مُلْك العجم الى العرب وسيعود الى العجم لتمام المدة التي ذكرهاجاماسب.وقدوافق الوقت الذي ذكر وه ايام المكتفي والمقتدر

وأخلف موعودهم وما رجع الملك فيه الى المجوس، وكانت القراه طة قبل هذا الميقات يتواعدون فيما بينهم ظهور المنتظر في القران السابع في المثلثة النارية ، وخرج منهم سليمان بن الحسين من الاحياء على هـذه الدعوى وتعرض للحجيج وأسرف في القتل منهم ثم دخل مكة وقتل من كان في الطواف وأغار على استار الكعبة وطرح القتلي في بئر زمزم وكسر عساكر كثيرة من عساكر المسلمين وانهزم في بعض حروبه الى هجر فحتب للمسلمين قصيدة يقول فيها

أغرّ كم منى رجوعى الى هجر الخبر اذا طلع المرّبخ في أرض بابل اذا طلع المرّبخ في أرض بابل وقارنه النجمات فالحدّر الحدّر الحدّر الست أنا المدكور في الكُتْب كلها الست أنا المدوث في سورة الزمر الست أنا المبعوث في سورة الزمر سأملك أهل الأرض شرقاً ومغرباً الى قيروان الروم والترك والحزر وأراد بالنجمين زحل والمشترى وقد وجد هذا القران في سنى ظهوره ولم يملك من الارض شيئاً غير بلدته التي خرج منها سنى ظهوره ولم يملك من الارض شيئاً غير بلدته التي خرج منها

وطمع فى ان يملك سبع قرانات وما ملك سبع سنين بل قتــل بهيت رمتهُ امرأة من سطحها بلبنة على رأسه فدمغته وقتيل. النساء أخس قتيل واهون فقيد . وفي آخر سنة ألف ومائتين واربعين للاسكندرتم من تاريخ زرادشت ألف وخمسائة سنة وما عاد فيها ملك الارض الى المجوس بل اتسع بعــدَها نطاق الاسلام في الأرض وفتح الله تعالى للمسلمين بعدها بلاد بلاساعون وارض التيب وأكثر نواحي الصين ثم فتح لهم بعدها جيع ارض الهند من لمفات الى قنوح وصارت أرض الهنـــد الى سيترسيقا بحرها من رقعـة الاسلام في أيام امين الدولة أمين المـلة (١٠٨ ب) محمود بن سبكتين رحمه الله . وفي هذا زعم انوف الباطنية والمجوس الجاماسبيه الذين حكموا بمود الملك اليهم فذاقوا وبال أمرهم وكان عاقبة امانيهم بواراً لهم بحمد الله ومنّه. ثم ان الباطنية خرج منهم عبيدالله بن الحسن بناحية القيروان وخدع قوماً من كـتامه وقوماً من المصامدة وشرذمة من أغنام بربر بجبل ونيرنجات أظهرها لهم كروية الخيالات بالليل من خلف الرداء والازار وظن الاغمار أنها معجزة له فتبعوه لاجلها على بدعته فاستولى بهم على بلاد المغرب ثم خرج المعروف منهم بابي سعيــد الحسين بن بهرام على أهل الأحساء والقطيف والبحرين فأتى باتباعه على اعدائهوسي نساءهم

وذراريهم واحرق المصاحف والمساجد ثم استولى على هجر وقتل رجالها واستعبد ذراريهم ونساءهم . ثم ظهر المعروف منهم بالصناديتي باليمن وقتل الكثير من اهلها حتى قتل الاطفال والنساء وانضماليه الممروف منهم بابن الفضل في اتباعه ثم ان الله تعالى سلط عليهما وعلى اتباعهما الاكلة والطاعون فماتوا بهماً. ثم خرج بالشام حفيد لميمون بن ديصان يقال له ابو القاسم بن مهر ويه وقالًا لمن تبعهما هذا وقت ملكنا. وكان ذلك سنة تسع وثمانين ومائتين فقصدهم سبك صاحب المعتضد فقتلوا سبكاً في الحرب ودخلوا مدينة الرصافة واحرقوا مسجدها الجامع وقصدوا بعمد ذلك دمشق فاستقبلهم الحمامى غلام بن طيون وهزمهم الى الرقــة فخرج اليهم محمد بن سليمان كاتب ً المكتفى في جند من اجناد المكتفى فهزمهم وقتل منهم الالوف فانهزم الحسن بن زكريا بن مهرويه الى الرملة فقبض عليه والى الرملة فبعث به وبجماعة من اتباعه الى المكتفى فقتلهم ببغداد في الشارع باشد عذاب. ثم انقطعت بقتلهم شوكة القرامطة الى سنة عشر وثلثمائة . وظهر بعدها فتنة سليمان بن الحسن فيسنة احدى عشرة وثلثمائة فانه كبس فيها البصرة وقتل اميرها سبكا المقلجي ونقل اموال البصرة الى البحرين. وفي سنة اثنتي عشرة وثلمائة وقع على الحجيج في المتهيبر لعشر بقين من المحرَّم

وقتل اكثر الحجيج وسي الحرم والذرارى. ثم دخل الكوفة في سنة ثلاث عشرة وثلثمائة فقتل الناس وانتهب الاموال (١٠٩١) وفي سنة خمس عشرة وثلثمائة حارب ابن أبي الساج وأسره وهزم أصحابه وفي سنة سبع عشرة وثلثائة دخل مكة وقتل من وجده في الطواف . وقيل انه قتل بها ثلاثة آلاف وأخرج منها سبعائة بكر واقتلع الحجر الاسود وحمله الى البحرين ثم ردفها الى الكوفة ورد بعد ذلك من الكوفة إلى مكة على بدأبي إسحاق إبرهيم بن محمد ابن يحيى مزكي نيسابور في سنة تسع وعشرين وثلثائة وقصد سليمان ابن الحسن بغداد في سنة ثماني عشرة وثلثمائة فلما ورد هيت رمته امرأة من سطحها بلبنة فقتلته وانقطعت بعد ذلك شوكة القرامطة وصاروا بعد قتل سليمان بن الحسن مبدرقين للحجيج من الكوفة والبصرة الى مكة فخضاة . ومال مضمون لهم إلى ان غلبهم الأصغر العقيلي على بعض ديارهم. وكانت ولاية مصر واعمالها للاخشادية وانضم بعضهم الى ابن عبيد الله الباطني الذي كان قد استولى على قيروان ودخلوا مصر في سنة الاث وستين والمائة وابتنوا بها مدينة سموها القاهرة يسكنها اهل بدعته . واهل مصر ثابتون على السنة الى يومنا وان اطاعوا صاحب القاهرة في اداء خراجهم اليه . وكان ابو شجاع فناخسرو بن بويه قد تأهب لقصد مصر وانتزاعها من ايدي الباطنية وكتب على اعلامه بالسواد: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين الطائع لله أمير المؤمنين ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين : وقال قصيدة أولها أما ترى الاقدار لي طوائعا فواضيالي بالعيان كالخبر ويشهد الانام لي بأني ذاك الذي يرجّى وذاك المنتظر لنصرة الاسلام والداعي الى خليفة الله الإمام المفتخر فلها خرج مضاربه للخروج الى مصر غامضه الاجل فمضى لسبيله فلما قضي ( ١٠٩ ب ) فناخسرو نحبـه طمع زعيم مصر في ملوك نواحي الشرق فكاتبهم يدعوهم الى البيعة له فاجاب قابوس بن وشمكين عن كتابه بقوله. اني لا اذكرك الاعلى المستراح. وأجابه ناصر الدولة ابو الحسن محمـد بن ابرهيم بن سيمجور بان كتب على ظهر كتابه اليه (يا أيُّها الكافرُون لا أعبُدُ ما تعبُدُون (الكافرون ١و٧) الى آخر السورة واجابه نوح بن منصور والى خراسان بقتل دعاته الى بدعته . ودخل في دعوته بعض ولاة الجرجانية من ارض خوارزم فكان دخوله في دينه شؤماً عليه في ذهاب ملكه وقتله اصحابه . ثم استولى يمين الدولة وامين الملة محمود بن سبكتكين على ارضهم وقتل من كان بها من دعاة الباطنية. وكان ابو على بن سيمجور قد وافقهم في السر فذاق وبال امره

في ذلك وقبض عليه والى خراسان نوح بن منصور وبعث به الى سبكتكين فقتل بناحية غزنه وكان ابو القسم الحسن بن على" الملقّب بدالشمند داعية ابي على بن سيمجور الى مذهب الباطنية وظفر به بكڤو زن صاحاحب جيش السامانية بنيسابور فقتله ودفن في مكان لا يعرف وكان اميرك الطوسي والى ناحيــة ثارويه قد دخل في دعوة الباطنية فأسر وحمل الى غزنه وقتل بها في الليلة التي قتل فيها ابو على بن سيمجور . وكان اهل مولتان من ارض الهند داخلين في دعوة الباطنية فقصده محمود رحمه الله في عسكره وقتل منهم الالوف وقطع ايدى ألف منهم . وباد بذلك نصراء الباطنية من تلك الباطنية ومن هذا بيان شؤم الباطنية على منتحليها فليعتبر بذلك الممتبرون. وقد اختلف المتكلمون في يان اغراض الباطنية في دعوتها الى بدعتها فذهب أكثرهم الى ان غرض الباطنية الدعوة الى دين المجوس بالتأويلات التي يتأولون عليها الفرآن والسنَّة واستدلوا على ذلك بأن زعيمهم الاول ميمون بن ديصان كان مجوسياً من سي الاهواز . ودعا ابنه عبد الله بن ميمون الناس الى دين ابيـه واستدلوا ايضاً بان داعيهم المعروف بالبزدهي قال في كتابه المعروف بالمحصول ان المبــدع (١١٠ ) الأول أبدع النفس . ثم إن الأول والثاني مدبرا العالم بتدبير الكواكب

السبعة والطبائع الأربع وهـذا في التحقيق معنى قول المجوس ان أليزدان خلق اهرمن وانه مع اهرمن مدبرات للعالم غير ان أليزدان فاعل الخيرات وأهرمن فاعل الشرور . ومنهم من نسب الباطنية الى الصائبين الذين هم بحران واستدل على ذلك بان حمدان قرمط داعية الباطنية بعد ميمون بن ديصان كان من الصابئة الحرانية . واستدل ايضاً بان صابئة حران يكتمون اديانهم ولا يظهر ونها إلا لمن كان منهم. والباطنية ايضاً لا يظهر ون دينهم الا لمن كان منهم بعد احلافهم اياه على ان لا يذكر اسرارهم لغيرهم . قال عبد القاهر الذي يصح عندي من دين الباطنية أنهم دهرية زنادة\_ة يقولون بقدم المالم وينكرون الرسل والشرائع كلها لميلها الى استباحة كل ما يميل اليه الطبع. والدليل على أنهم كما ذكرناه ما قرأته في كتابهم المترجم بالسياسة والبلاغ الأكيد والناموس الاعظم وهي رسالة عبيدالله بن الحسن القيرواني الى سليمان بن الحسن بن سعيد الجناني اوصاه فيها بان قال له : ادع الناس بان تتقرب اليهم بما يميلون اليه وأوهم كل واحد منهم بانك منهم فمن انست منه رشداً فاكشف له الفطاء واذا ظفرت بالفلسني فاحتفظ به فعلى الفلاسفة معولنا وأنّا وإباهم مجمعون على ان نواميس الانبياء وعلى القول بقدم العالم لو ما ما يخالفنا فيه بعضهم من أن للعالم مديراً لا يعرفه: وذكر في هذا الكتاب إبطال القول بالمعاد والعقاب وذكر فيهما ان الجنة نعيم الدنيا وان العذاب انما هو اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج والجهاد . وقال ايضاً في هذه الرسالة . إن اهل الشرائع يعبدون إلهاً لا يعرفونه ولا يحصلون منه إلا على اسم بلا جسم : وقال فيهـا ايضاً أكرم الدهرية فانهم منا ونحن منهم. وفي هذا تحقيق نسبة الباطنية الى الدهرية . والذي يؤكد هذا ان المجوس (١١٠ ب) يدعون نبوّة زرادشت ونزول الوحي عليه من الله تعالى والصائبين يدعون نبوّة هرمس وواليس ودور وتيوس وافلاطن وجماعة من الفلاسفة وسائر اصحاب الشرائع . كل صنف منهم مقرون بنزول الوحي من السماء على الذين افروا بنبوتهم ويقولون ان ذلك الوحي شامل اللامر والنهى والخبر عن عاقبة بعد الموت وعن ثواب وعقاب وجنة وناريكون فيها الجزاء عن الاعمال السالفة . والباطنية يرفضون المعجزات وينكرون نزول الملائكة من السماء بالوحي والامر والنهى بل ينكر ون ان يكون في السماء ملك وانما يتأولون الملائكة على دعاتهم الى بدعتهم ويتأولون الشياطين على مخالفيهم والابالسة على مخالفيهم. ويزعمون ان الانبياء قوم أحبوا الزعامة فساسوا العامة بالنواميس والحيل طلبا للزعامة بدعوى النبوة

والامامة . وكل واحد منهم صاحب دور مسبع اذا انقضى دوره سبعة تبعهم في دور آخر واذا ذكر وا النبي والوحي قالوا ان النبي هو الناطق والوحى اساسهالفاتق والى الفاتق تأويل نطق الناطق على ما تراه يميل اليـه هواه فمن صار الى تأويله الباطن فهو من الملائكة البرره ومن عمل بالظاهر فهو من الشياطين الكفرة. ثم تأولوا لكل ركن من اركان الشريعة تأويلاً يورث تضليلاً فزعموا ان معنى الصلاة موالاة امامهم والحج زيارته وادمان خدمتــه. والمراد بالصوم الامساك عن افشاء سر الامام دون الامساك عن الطعام . والزني عندهم افشا، سرّهم بغير عهد وميثاق . وزعموا ان من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها وتأولوا في ذلك قوله ( وأُعْبُدُ رَبُّكَ حتى يأ تيك اليَقينُ ) ( الحجر ٩٩ ) وحمد لوا اليقين على معرفة التأويل وقد قال القيرواني في رسالته الى سليمان بن الحسن: انى اوصيك بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والزبور والانجيل وبدعوتهم الى ابطال الشرائع والى ابطال المعادوالنشورمن القبور وابطال الملائكة في السماء وابطال الجن في الارض واوصيك (١١١١) بان تدعوهم الى القول بانه قد كان قبل آدم بشركثير فان ذلك عون لك على القول بقدم العالم. وفي هذا تحقيق دعوانا على الباطنية أنهم دهريه يقولون بقدم العالم ويجحدون الصانع . ويدل على دعوانا عليهم القول بابطال الشرائع ان القيرواني قال أيضاً في رسالته الى سليمان بن الحسن : وينبغي ان تحيط علماً بمخاريق الانبياء ومناقضاتهم في اقوالهم كميسى بن مريم قال لليهود: لا ارفع شريعة موسى ثم رفعها بتحريم الاحد بدلاً من السبت واباح البلاد لما اختلفت كلته: ثم قال له : ولا تكن كصاحب الامة المنكوسة حين سألود عن الروح فقال . الروح من امر ربي · لما لم يحضره جواب المسألة . ولا تكن كموسى في دعواه التي لم يكن لهُ عليها برهان سوى المخرقة بحسن الحيلة والشعبذة ولما لم يجد المحق في زمانه عنده برهاناً قال لهُ ائن اتخذت إلهاً غيرى . وقال لقومه انا ربكم الأعلى لأنه كان صاحب الزمان في وقته : ثم قال في آخر رسالته: وما العجب من شيء كالعجب من رجل يدعى العقل ثم يكون لهُ اخت او بنت حسنا، وليست لهُ زوجة في حسنها فيحرمها على نفسه وينكحها من اجنبي. ولو عقل الجاهل لعلم أنه أحق باخته وبنته من الاجنبي ما وجه ذلك الا ان صاحبهم حرم عليهم الطيبات وخوفهم بغائب لا يعقل وهو الاله الذي يزعمونه واخبرهم بكون ما لا يرونه ابدا من البعث من القبور والحساب والجنة والنارحتي استعبدهم بذلك عاجلاً وجعلهم لهُ في

حياته ولذريته بعد وفاته خوَلاً واستباح بذلك اموالهم بقوله ( لا أَسْأَلُكُمُ عليهِ أَجْراً إِلاَّ المُوَدَّةَ فِي القُرْبِي ) (الشورى ٣٣) فكان امره معهم نقداً وأمرهممه نسيئة. وقد استعجل منهم بدل أر واحهم واموالهم على انتظار موعود لا يكون. وهل الجنة إلا هذه الدنيا ونعيمها ؟ وهل النار وعذابها إلا ما فيه اصحاب الشرائع من التعب والنصب في الصلاة والصيام والجهاد والحج. ثم قال (١١١ ب) لسليمان بن الحسن في هذه الرسالة . وانت واخوانك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وفى هـذه الدنيا ورثتم نعيمها ولذاتها المحرمة على الجاهلين المتمسكين بشرائع أصحاب النواميس فهنيئاً لكم ما نلتم من الراحة عن امرهم . وفي هذا الذي ذكرناه دلالة على ان غرض الباطنية القول بمذاهب الدهرية واستباحة المحرمات وترك العبادات. ثم ان الباطنية لهم في اصطياد الاغنام ودعوتهم الى بدعتهم حيل على مراتب سموهما التفرس والتأنيس والتشكيك والتعليق والربط والتدليس والتأسيس والواثيق بالايمان والمهود وآخرها الخلع والساخ . فاما التفرس فانهم قالوا من شرط الداعي الى بدعتهم ان يكون قوياً على التلبيس وعارفاً بوجوه تأويل الظواهر ليردُّها الى الباطن ويكون مع ذلك مخبراً بين من يجوز من يطمع فيه وفي اغوائهِ وبين من لا مطمع فيهُ . ولهذا

قالوا في وصاياهم للدعاة الى بدعتهم لا تتكاموا في بيت فيه سراج يعنون بالسراج من يعرف علم الكلام ووجوه النظر والمقاييس. وقالوا ايضاً لدعاتهم لا تطرحوا بذركم في ارض سبخة . وارادوا بذلك منع دعاتهم عن اظهار بدعتهم عند من لا يؤثر فيهم بدعتهم كما لا يؤثر البذر في الارض السبخة شيئاً . وسموا قلوب اتباعهم الاغنام ارضًا زاكية لانها تقبل بدعتهم . وهــذا المثل بالعكس أُولَى وَذَلَكَ انِ القَلُوبِ الزَّاكَيَةِ هِي القَابِلَةِ لَلْمِينَ القَوْيَمِ والصراط المستقيم وهي التي لا تصدأ بشبه اهل الضلال كالذهب الابريز الذي لا يصدأ في الماء ولا يبلي في التراب ولا ينقص في النار . والارض السبخة كفلوب الباطنية وسائر الزنادقة الذين لا يزجرهم عقل ولا يردعهم شرع منهم ارجاسُ أنجاسُ أموات غيرُ أحياءُ (ان هم إلاّ كالأنعام بلهم أضل سبيلاً) (الفرقان ٤٤) وأقل حويلاً (١١٢) قد قسم لهم الحظَّ من الرزق من قسم رزق الخنازير في مراعيها وأباح طعمة العنب في براريها (لا يُسأَلُ عمَّا يَفْعَلُ وهُمُ يُسْأَلُونَ ) (الانبياء ٢٣) وقالوا ايضاً من شرط الداعي الى مذهبهم إن يكون عارفًا بالوجوه التي تدعى بها الاصناف. فليست دعوة الاصناف من وجه واحــد بل لكل صنف من الناس وَجه يدعى منه الى مذهب الباطن. فمن رآه الداعي ما ثلاً

الى العبادات حمله على الزهد والعبادة . ثم سأله عن معانى العبادات وعلل الفرائض وشككه فيها . ومن رآه ذا مجون وخلاعة قال له العبادة بله وحماة . ق وانما الفطنة في نيل اللذات وتمثل له بقول الشاعر من راقب الناس مات هماً وفاز باللهذة الجسور ومن رآه شاكاً في دينه او في المعاد والثواب والعقاب صرح له بنني ذلك وحمله على استباحة المحرمات واستروح معه الى قول الشاعر الماجن

اأترك لذة الصهباء صرفاً لما وعدوه من لحم وخمر حياة ثم موت ثم نشر حديث خُرافة يا المعمر و ومن رآه من غلاة الرافضة كالسبابية والبيانية والمغيرية والمنصورية والحطابية لم يحتج معه الى تأويل الآيات والاخبار لأنهم يتأولونها معهم على وفق ضلالتهم. ومن رآه من الرافضة زيدياً او امامياً مائلاً الى الطعن في اخبار الصحابة دخل عليه من جهه شتم الصحابة وزين له بغض بني تيم لأن ابا بكر منهم وبغض بني عدى لان عمر بن الخطاب كان منهم وحثه على بغض بني أمية لأنه كان منهم عثمان ومعاوية وربحا استروح بغض بني أمية لأنه كان منهم عثمان ومعاوية وربحا استروح دخول النار في حب الوصي وفي تفضيل أولاد النبي دخول النار في حب الوصي وفي تفضيل أولاد النبي

اخلَّدُها بتيم أو عــديّ أحبُّ الىَّ منجنات عدنِ قال عبد القاهر قد أجبنا هذا القائل بقولنا فيه أتطمع في دخول جنات عدن وأنتَ عدُّو تيم أو عدى " وهم تركوك أشتى من ثمود وهم تركوك أفضح من دعى (١١٢ ب) وفي نار الجحيم غداً ستصلى إذا عاد ك صديق النيّ ومن رآ ه الداعي مائلاً الى أبي بكر وعمر مدحها عنده وقال لها حظٌّ في تأويل الشريعة . ولهذا استصحب النبي أبا بكر الي الغارثم الى المدينة وأفضى اليهِ في الغار تأويل شريعته فاذا سأله الموالي لأبي بكر وعمر عن التأويل المذكور لأبي بكر وعمر أخذ عليهِ العهود والمواثيق في كتمان ما يظهره لهُ . ثم ذكر له على التدريج بمضالتاً ويلات فان قبلها منه اظهر لهُ الباقي وان لم يقبل منه التأويل الاوّل ربطه في البـاقي وكـتمه عنه وشك الغر من أجل ذلك في أركان الشريعة . والذي يروج عليهم مذهب الباطنية أصناف. احدها العامة الذين قتات بصائرهم بأصول العلم والنظر كالنبَط والاكراد وأولاد المجوس. والصنف الثاني الشعوبية الذين يَرون تفضيل العَجَم على العَرَب ويتمنُّونَ عود الملك الى العجم. والصنف الثالث اغنام بني ربيعةً من أجل غيظهم على

مضر لخروج النبي منهم . ولهـ ندا قال عبد الله بن خازم السلمي في خطيته بخراسان ان ربيعــةً لم تزل غضابًا على الله مذ بعث نبيَّه من مضر .ومن أجل حسد ربيعةَ لمضر بايعت بنو حنيفةَ مسيلمة الكذَّاب طمعًا في أن يكون في بني ربيعة كني كما كان من بني مضر نبي من فأذا استأنس الاعجميّ الغرّ او الربعيّ الحاسد المطزيقول الباطني له قومك أحق بالملك من مضر سأله عن السبب في عود الملك الى قومه فاذا سأله عن ذلك قال لهُ ان الشريمة المضرية لها نهاية وقد دنا انقضاؤها وبعد انقضائها يعود الملك اليكي. ثم ذكر لهُ تأويل إنكار شريعة الاسلام على الندريج. فاذا قبل ذلك منه صار ملحداً خرساً واستثقل المبادات واستطاب استحلال المحرمات. فهذا يان درجة التفرّس منهم. ودرجة التأنيس قربية من درجـة التفرس عندهم وهي تزيين ما عليه الانسان من مذهبه في عينه ثم سؤاله بعــد ذلك عن تأويل ما هو عليه وتشكيكه اياه (١١٣) في اصول دينه فاذا سألهُ المدعو عن ذلك قال . علم ذلك عند الامام ووصل بذلك منه الى درجة التشكيك حتى صار المدعو الى اعتقاد ان المراد بالظواهر والسنن غير مقتضاها في اللغة وهان عليه بذلك ارتكاب المحظورات وترك العبادات. والربط عندهم تعليق نفس المدعو بطلب تأويل اركان

الشريعة. فإما ان يقبل منهم تأويلها على وجه يؤول الى رفعها وإما ان يبقى على الشك والحيرة فيها. ودرجة التدليس منهم قولهم للفرّ الجاهل بأصول النظر والاستدلال انالظواهر عذاب وبأطنها فيه الرحمة . وذكر له قوله في القرآن (فَضَرَ بَ بِيْنَهُم بِسُورِ لهُ بابُ باطنهُ فيهِ الرَحْمَةُ وظاهِرُهُ من قبابه العذابُ (الحديد ١٣). فاذا سألهم الغرُّ عن تأويل باطن الباب قالوا جرت سنَّة الله تعالى في أخذ العهد والميثاق على رسله . ولذلك قال ( واذأ خُذْنا من النبييُّن ميثَاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم ومؤسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً عَليظاً ) (الاحزاب٧) وذكر واله قوله (ولا تَنْقُضُوا الأعان بعد توكيدِها وقد جَعَاتُمُ الله عَايِكِمَ كَفِيلاً ) (النحل ٩١) فاذا حلف الغرُّ لهم بالايمان المفلِّظة و بالطلاق والعتق وبسبيل الاموال فقد ربطوه بها . وذكروا له من تأويل الظواهر ما يؤدى الى رفعها بزعهم فان قبل الاحمق ذلك منهم دخل في دين الزنادقة باطلاً واستتر بالاسلام ظاهراً. وان نفر الحالف عن اعتقاد تأويلات الباطنية الزادقة كتمها عليهم لانهُ قد حلف لهم على كتمان ما اظهر وه لهممن اسرارهم. وإذا قبلها منهم فقد حافّوه وسلخوه عن دين الاسلام وقالوا له حينئذ ، أن الظاهر كالقشر والباطن كاللُّب وِاللَّبِ خَيرٌ من القشر . قال عبـ د القاهر . حكى لهُ بعضُ من .

كان دخل في دعوة الباطنية . ثم وفقه الله تعالى (١١٣ ب) لرُشده وهداه الى حل ايمانهم أنهم لما وثقوا منه بإيمانه قالوا له ان المسمين بالانبياء كنوح وابراهيم وموسى وعيسي ومحمد وكل من ادعى النبوة كانوا أصحاب نواميس ومخاريق احبوا الزعامـة على العامة فحدعوهم بنيرنجات واستعبدوهم بشرائعهم . قال هـ ذا الحاكى لى ثم ناقض الذي كشف لى هذا الدر بان قال له . ينبغي أن تملم ان محمد بن اسماعيل بن جعفر هو الذي نادي موسى بن عمران من الشجرة فقال له ( إني أَنَا رَبُّك فاخْلُعَ نَعْلَيْكَ ) (طه ١٢ ) قال فقلت سخنت عينك تدعوني الى الكفر برب قــديم الخالق للعالم ثم تدءوني مع ذلك الى الاقرار بربوبية انسان مخلوق وتزعم انه كان قبــل ولادته الهاُّ مرسلاً لموسى . فان كان موسى عندك رزاقاً فالذي زعمت انه ارسله اكذب فقال لى انك لاتفلح أبداً وندم على افشاء أسراره الى وتبت من بدعتهم . فهذا بيان وجـه حياهم على اتباعهم . وأما ايمانهم فان داعيهم يقول للحالف جعلت على نفسك عهد الله وميثاقه وذمتــه وذمة رسله وما أخذ الله تعالى من النبيين من عهد وميثاق انك تسترما تسمعه منى وما تعلمـه من أمرى ومن أمر الامام الذي هو صاحب زمانك وأمر أشياعه واتباعه في هذا البلد وفي سائر البلدان وامر المطيعين له من الذكور والاناث فلا تظهر من ذلك قليلاً ولا كثيراً ولا تظهر شيئاً يدل عليه من كتابة او اشارة إلا ما أذن لك فيه الامام صاحب الزمان اوأذن لك في اظهاره المأذون لهُ في دعوته فتعمل في ذلك حينئذ بمقدار ما يؤذن لك فيه . وقد جعلت على نفسك الوفاء بذلك وألزمته نفسك في حالتي الرضاء والغضب والرغبة والرهبة قال نعم . فاذا قال نعم . قال لهُ . وجعات على نفسك أن تمنعني وجميع من اسميه لك مما تمنع منه نفسك بعهد الله تعالى وميثاقه عليـك (١١١٤) وذمَّته وذمَّة رسلهُ وتنصحهم نصحـاً ظاهراً و باطناً . وألا تخون َ الامامَ وأولياءَه وأهل دعوته في أنفسهم ولا فى أموالهم . وأنك لا تتأوّلُ فى هذه الأيمان تأويلاً ولا تعتقدُ ما يحلماً . وإنك إن فعلتَ شيئًا من ذلك فانتَ برى ﴿ من الله ورسله وملائك الله تعالى من الله ورسله وملائك تعالى من كتبه . وانك ان خالفت في شئ مما ذكرناه لك فلله عليك ان تحج الى بيته مائة حجة ماشيًا نذراً واجبًا . وكل ما تملكه في الوقت الذي أنت فيه صَدَقة على الفقرا، والمساكين. وكل مملوك يكون في ملكك يوم تخالف فيه او بعده يكون حراً. وكل امرأة لك الآن او يوم مخالفتك او تتزوجها بعد ذلك تكون طالقاً منك ثلاث طلقات والله تعالى الشاهد ُ على نيتك وعقد ضميرك فيما

حلفت به . فاذا قال نعم . قال له كفي بالله شهيداً بيننا و بينك فاذا حلف الغرُّبهذه الايمان ظن انهُ لا يمكن حلمًا . ولن يعلم الغرُّ انه ليس لايمانهم عندهم مقدارٌ ولا حرمة وانهم لا يرون فيها ولا في حلها إثمّاً ولا كشفارةً ولا عاراً ولا عقاباً في الآخرة . وكيف يكون لليمين بالله و بكتبه ورسله عندهم حرمة ؟ وهم لا يقرون بالله قديم بل يقرون بحدوث العالم ولا يثبتون كتابًا منزلاً من السماء ولا رسولاً ينزل عليه الوحي من السماء . وكيف يكون لايمان المسلمين عندهم حرمةً؟ ومن دينهم أن الله الرحمن الرحيم انما هو زعيمهم الذي يدعو اليه . ومن مال منهم الى دين المجوس زعم أن الإله نور" بازائه شيطان" قد غلبه ونازعه في ملكه . وكيف يكون لنذر الحج والعمرة عندهم مقدارٌ ؟ وهم لا يرون للكعبة مقداراً ويسخرون بمن يحج ويعتمر . وكيف يكون للطلاق عندهم حرمة : وهم يستحلون كل امرأة من غير عقد . فهذا بيان حكم الا عان عندهم. فأما حكم الا عان عند المسلمين . فإ نا نقول . كل عين يحلف بها الحالف ابتداءً بطوع نفسهِ فهو على نيته. وكل يمين (١١٤ب) يحلف بها عند قاض او سلطان يحلُّفه ينظر فيها . فان كانت يميناً في دعوى لمُدع شيئاً على الحالف المنكر وكان المدعى ظالماً للمدعى عليه فيمين الحالف على نيته.وان كان المدعى محقاً والمنكر

ظالمًا للمدعى فيمين المنكر على نية القاضي او السلطان الذي أُحلفه . ويكون الحالف خائناً في بمينه . واذا صحت هذه المقدمة فالباحث عن دين الباطنية اذا قصد اظهار بدعتهم للناس او اراد النقض عليهم معذور في يمينهِ وتكون يمينه على نيته .فاذا استثنى بقلبه مشيئة الله تعالى فيها لم ينعقد عليه ايمانة ولم يحنث فيها باظهاره أسرار الباطنية للناس ولم تطلق نساؤه ولا تعتق مماليكه ولا تلزمه صدقة بذلك . وليس زعيم الباطنية عند المسلمين إماماً. ومَنْ اظهرَ سرَّه لم يظهر سر امام وانما اظهرَ سركافر زنديق . وقد جاء في ذكر الحديث المأثور: اذكروا الفاسق بما فيه يحذره الناس: فهذا بيان حيلتهم على الأغمار ('' بالايمان. فاما احتيالهم على الأغمار بالتشكيك فمن جهة أنهم يسألونهم عن مسائل من أحكام الشريعة يوهمونهم فيهـا خلاف معانيها الظاهرة . وربما سألوهم عن مسائل في المحسوسات يوهمون ان فيها علوماً لا يحيط بها إِلَّا زعيمهم . فمن مسائلهم قول الداعي منهم للفرِّ . لمَ صار للانسان أذنان ولسان واحد ؛ ولم َ صار للرجل ذكر ُ واحد وخصيتان ؛ ولم صارت الأعصاب متصلة بالدماغ والاوراد متصلة بالكبد والشرايين متصلة بالقلب ؟ ولم صار الانسان مخصوصاً بنبات

<sup>(</sup>١) الأغمار. • جمع غمر والغمر من لم يجرب الامور

الشمر على جفنيه الأعلى والاسفل ؛ وسائر الحيوان ينبت الشمرُ على جفته الأعلى دون الاسفل . ولم صار ثدى الانسان على صدره. وثدى البهائم على بطونها ؟ ولماذا لم يكن للفرس غدد (١) ولا كرش ولا كمب ؟ وما الفرق بين الحيوان الذي يبيض ولا يلد ولا يبيض وعاذا (١١٥ ) عيز بين السمكة الهرية والسمكة البحرية . ونحو هذا كثير يوهمون ان العلم بذلك عند زعيمهم. ومن مسائلهم في القرآن سؤالهم عن معاني حروف الهجاء في أوائل السوركقوله الم رحم وطس ويس وطه وكهيمص. وربما قالوا ما معنی کل حرف من حروف الهجا، ولمَ صارت حروف الهجاء تسمة وعشرين حرفاً ؟ ولمَ عجم بعضها بالنقط وخلا بعضها من النقط ؟ ولم جاز وصل ُ بعضها بما بعدها بحرف ؟ وربما قالوا للغر . ما معنى قوله ( ويحملُ عَرْشَ ربَّكَ فَوْقَهُم يَوْمَئْذِ ثَمَانِيَةً ) ( الحاقة ١٧ )؟ ولمَ جمل الله تعالى أبواب الجنّة ثمانية وأبوابالنار سبعة ؛ وما معنى قوله (علَيهـا تَسعَّةُ عَشَر ) (المدُّر ٣٠) ؛ وما فائدة هـذا العدد ؛ وربما سألوا عن ايات اوهموا فيها التنافض . وزعموا انه لا يعرف تأويلها الا زعيمهم كـقوله( فَيَوْمَنَذ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَأَنبِهِ إِنْسُ ولا جان ً ) ( الرحمن ٣٩ ) مع قوله في موضع آخر

<sup>(</sup>١) الغدد جمع غدة وهي كل عقدة في الجسد اطاف بها شحم

( فَوَرَ بُّكُ لِنَسْأَلَنَّهُم أَجَمِعِينَ ) ( الحجر ٩٢ ) ومنها مسائلهم في أحكام الفقــه كقولهم . لم صارت صلاة الصبح ركعتين والظهر اربعا والمغرب ثلاثاً ؟ولِمَ صارفي كل ركعة ركوع واحد وسجدتان؟ ولم كان الوضوء على اربعة اعضا، والتيم على عضوين ؛ ولمَ وجبَ الغسل مرن المنيّ وهو عند اكثر المسلمين طاهرٌ ولمُ يجب الغسل من البول مع نجاسته عند الجميع ؟ ولمَ أعادت الحائض ما تركت من الصيام ولم تعدما تركت من الصلاة ؟ ولم كانت المقوبة في السرقة بقطع اليد وفي الزني بالجلد ؟ وهلا قطع الفرج الذي به زنى في الزنيكما قطعت اليدالتي بها سرق في السرقة . فاذا سمع الفرُّ منهم هذه الاستاة ورجع اليهم في تأويلها قالوا له .علمها عند امامنا وعند المأذون لهُ في كشف أسرارنا فاذا تقرر عند الغر ( ١١٥ ب ) ان امامهم. أو ما دونه هو العالم بتأويله اعتقد ان المراد بظواهر القرآن والسنةغير ظاهرها فأخرجوه بهذه الحيلةعن العمل باحكام الشريعة . فاذا اعتاد ترك العبادة واستحل المحرّماتكشفوا لهُ القناع وقالوا لهُ . لو كان لنا اله قديمٌ غني عن كل شيءً لم يكن لهُ فائدة في ركوع العباد وسجودهم ولا في طوافهم حول بيت من حجرِ ولا في سعى بين جبلين . فاذا قبل منهم ذلك فقد انسلخ عن توحيد ربه وصار جاحداً لهُ زنديقًا - قال عبد القاهر . والكلام

عليهم في مسائلهم التي يسألون عنها عند قصدهم الى تشكيك الاغمار في اصول الدين من وجهين . أحدهما أن يقال لهم . أنكم لا تخلون منأحد امرين . اما أن تقرّوا بحدوث العالم وتثبتوا لهُ صانعاً قديمًا عالمًا حكيماً يكون له تكليف عباده ما شاء كيف شاء. وإما ان تنكروا ذلك وتقولوا بقدم العالم ونفي الصانع . فان اعتقدتم قدمَ العالم ونفي الصانع فلا معنَى لقولكم . لمَ فرضَ اللهُ ُ كذا ولم حرّم كذا ولم خلق كذا ولم جعل كذا على مقداركذا؟ اذا لم تقروا باله فرضَ شيئًا أو حرَّمه او خلقَ شيئًا او قدَّره . ويصير الكلام بيننا وبينكم كالكلام بيننا وبين الدهرية فى حدوث المالم. وإن أقررتم بحدوث العالم وتوحيد صانعه وأجزتم لهُ تكايف عباده ما شاء من الاعمال كان جواز ذلك جوابًا لكم عن قولكم . لِمَ فرضَ ولِمَ حرَّم كذا لاقراركم بجواز ذلك منه إن أقررتم به وبجواز تكليفه . وكذلك سؤالهم عن خاصية المحسوسات يبطل إن أقرُّوا بصانع احدثها وان أنكروا الصانع فــــــلا معنَّى لقولهم. لِمَ خلقَ الله ذلك ؟ مع انكارهم أن يكون لذلك صانع قديم. والوجه الثاني من الكلام عليهم فيما سألوا عنه من عجائب خلق الحيوان . أن يقال لهم كيف يكون زعماء الباطنية مخصوصين بمعرفة علل ذلك وقد ذكرته الاطباء والفلاسفه في كتبهم وصنف

(١١١٦)ارسطاطاليس في طبائع الحيوان كتابًا وما ذكرت الفلاسفة من هذا النوعشيئاً إلاّ مسروقاً من حكما، العرب الذين كانوا قبل زمان الفلاسفة من العرب القحطانية والجرهمية والطسمية وسائر الاصناف الحميرية . وقد ذكرت العرب في اشعارها وأمثالها جميع طبائع الحيوان . ولم يكن في زمانها باطنيُّ ولا زعيمُ للباطنية . واينما أُخذ ارسطاطا ايس الفرق بين ما يلد وما يبيض من قول العرب في أمثالها: كل شرقاء ولود وكل صكاء بيوض : ولهذا كان الخفاش من الطير ولوداً لا بيوضاً لان لها أذناً شرقاء . وكل ذات أذن صكاء بيوض كالحية والضب (١) والطيور البائضة وذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى وعبد الملك بن قريب الأصمعي أن العرب قالت بتحريمها في الجاهلية. أن كل حيوان لعينيه أهداب على الجفن الأعلى دون الاسفل إلاّ الانسان فان اهدابه على الجفن الأعلى والاسفل . وقالواكل حيوان ألقى في الماء يسبح فيه إلاّ الإنسان والقرد والفرس الاعسر فانه يغرق فيه إِلاَّ أَنْ يَتْعَلِّمُ الانسان السباحة . وقالوا في الانسان انه اذا قطع رأسه وألقي في الماء انتصب قائماً في وسط الماء . وقالوا كل طائر كفه في رجليه وكف الانسان والقرد في اليد. وكل ذي أربع ركبتهُ في يده.

<sup>(</sup>١) الضب دويبة على حد فرنج المساح الصغير وذنبه كثير العقد ولذلك قالوا: أعقد من ذنب الضب:

وركبتا الانسان في رجليه ، وقالوا ايس للفرس غُدَهُ ولا كرشُ " ولا طحال ولا كعب. وليس للبعير مرارة . وليس للظليم مخ ". وَكَذَلَكَ طَيرُ المَاء وحِيتَانَ البَحْرُ لِيسَ لَهَا أَلْسَنُ ۖ وَلَا أَدْمُغَةً . وقد يكون حوت النهر ذا لسان ودماغ . وقالوا ان السموك كلها لا رئة لهاكذلك ولا تتنفس. وقالت العرب من تجاربها أنَّ الضأن تضع فى السنة مرَّة وتفرد ولا تتيمُ. والماعز تضع فى السنة مرتين وتضع الواحدة والاثنتين والثلاثة . والمدد والنماء والبركة في الضأن أكثر منها في الماعز. وقالوا ايضاً اذا رعت الضــان نبتاً وفصيلاً نبت ولا ينبت ما يأكله الماعز لأن الضأن تقرضه بأسنانها والماعز تقلعه من أصله . وقالوا ان الماعز اذا حملت انزلت اللبن في (١١٦ ب) أول الحمل الى الضرع والضائنية لا تنزل اللبن الا عند الولادة . وقالوا إن اصوات الذكور من كل جنس أجهرُ من اصوات الإناث الا المعزى فان اصوات اناثها اجهر من اصوات ذكورها . ومن امثال العرب في الحيوان فهو لهم كل ثور افطس وكل بعمير اعلم وكل ذى ناب افرج. وقالوا بالتجربة ان الاسد لا يأكل شيئاً حامضاً ولا يدنو من النار ولا يدنو من الحامض. وقالوا ان حمل الكلب ستون يوماً فان وضعت حملها لأقل من ذلك لم تكداولادها تميش . وقالوا ان اناث الكلاب يحضن لسبعة اشهر . ثم ان الكابة تحيض في كل سبعة ايام . وعلامة حيضها ورَم اثفارها (۱) . وقالوا في الكاب انه لا يلقي من اسنانه شيئاً الا الثامن . وقالوا في الذئب انه ينام باحدى عينيه ويحترس بالاخرى . ولذلك قال فيه حميد بن ثور

ينام باحدى مقلتيه ويتقى باخرى المنايا فهو يقظ ان نائم والأرنب تنام مفتوحة العينين . وقالوا اليس في الحيوان ما السانه مقلوب الا الفيل . وليس في ذوات الاربع ما ثديه على صدره الا الفيل . وقالوا ان الفيل تضع لسبع سنين والحمار لسنة والبقرة في ذلك كالمرأة ، وقالوا في قضيب الارنب والثعلب انه عظم . وقالوا كل ذي رجلين اذا انكسرت احداها قام على الاخرى وعرج الا الظليم (1) فائه اذا انكسرت احدى رجليه جثم في مكانه ، ولهذا قال الشاعر في نفسه واخيه

فانى واياه كرجلى نمامة على ما بنامن ذى غنى وذى فقر يريد انه لا غنى لأحدها (أ) عن صاحبه وقالوا في النمامة أنها تبيض من ثلاثين بيضة الى اربعين لكنها تخرج ثلاثين منها تحضن عليها كخيط ممدود على الاستواء وربما تركت بيضها وحضنت بيض غيرها ولهذا قال فيها ابن هرَمة

كتاركة ييضها بالعرا ، ومابسة بيض اخرى (١١١٧) جناحا

<sup>(</sup>١) استأنها (٢) الظلم الذكر من النعام (٣) الاصل باحداها (٢)

وقالوا في الفرج والفروج أنهما يخلقان من البياض والصفرة غذاؤهما. وقالوا في القطا انها لا تضع الآفرداً. وفي العقاب انها تضع ثلاث بيضات فتخرج بيضتين وتطرح واحدة فيخرجها الطير المعروف بكاسي العظام ولهذا قيل في المثل: أبر من كاسي العظام: وقالوا في الضب انها تضع سبعين بيضة · ولكنها تأكل ما خرج من الحسولة عن البيض إلاّ الحسل (') الذي يعدو ويهرب منها . ولهذا قالوا في المثل: أعقُّ من ضب: والضب لا يرد الماء ولهذا قالوا في المثل: اروى من ضبٍ: وقالوا في الضب إنه ذو ذكرين " واللاُّ نثى من الضباب فرجان من قبـل . وقالوا في الحية لها لسانان ولسانها اسودعلى اختلاف الوان قشرها والحيات كلها تكره ريح السذاب (١) والبنفسج وتعجب بريح التفاح والبطيخ والجرو('' والخردل واللبن والحمر . وقالوا في الضفادع انها لا تصيح الا وفي افواهها الماء ولا تصيح في دجلة بحال وان صاحت في الفرات وسائر الانهار . وقال الشاعر في الضف دع يدخل في الاشداق ما ينضفه (٥) حتى ينق والنقيق يتلفه يعني ان نقيقها يدل عليها الحية فتصيدها فتأكلها (١). وقالوا

<sup>(</sup>١) الحسل ولد الضب حين يخرج من بيضه (٢) الاصل انه ذكرين (٣) السذاب نبات (٤) الجرو الصغير من القتاء والصغير من الحنظل والرمان

<sup>(</sup> هِ ) من نضفه أذا شرب جميع ما فيه (٦٠) الاصل فتصيد فتأكله

ان الضفادع لاعظام لها وقالوا في الجُعلَ (') أنه اذا دفن في الورد سكن كالميت فاذا اعيد الى الروث ('') تحرك

فهذا وما جرى مجراه من خواص الحيوانات وغيرها قدعرفته العرب في جاهليتها بالتجارب من غير رجوع منها الى زعماء الباطنية . وفي بل عرفوها قب وجود الباطنية في الدنيا باحقاب كثيرة . وفي هذا بيان كذب الباطنية في دعواها أن زعماءها مخصصون بمعرفة أسرار الاشياء وخواصها وقد بينا خروجهم عن جميع فرق الاسلام بما فيه كفاية والحمد لله على ذلك

## البابكامس (۱۱۷ به)

﴿ من ابواب هذا الكتاب ﴾

فى بيان اوصاف الفرقة الناجية وتحقيق النجاة لها وبيان محاسنها هذا باب بشتمل على فصول هذه ترجمتها. فصل فى بيان اصناف فرق السنة والجماعة . فصل فى بيان تحقيق النجاة لاهل السنة والجماعة . فصل فى بيان الاصول التي اجتمع عليها اهل السنة والجماعة . فصل فى بيان الاصول التي اجتمع عليها اهل السنة والجماعة . فصل فى بيان قول اهل السنة فى السلف الصالح السنة والجماعة . فصل فى بيان قول اهل السنة فى السلف الصالح المنة والجماعة . فصل فى بيان قول اهل السنة فى السلف الصالح النها في ما في المرب من الخناف علم بيان قول اهل الدرد (٢) الروث زيل الفرس كل في ما في ما

من الامة . فصل في بيان عصمة الله اهل السنة عن تكفير بعضهم بعضها . فصل في بيان فضائل اهل السنة وانواع علومهم وذكر أئمتهم . فصل في بيان آثار اهل السنة في الدين والدنيا وذكر مفاخرهم فيهما . فهذه فصول هذا الباب وسنذكر في كل منها مقتضاه (1) بعون الله وتوفيقه

♦>===

## الفصل الاول

﴿ من فصول هذا الباب ﴾

في بيان اصناف اهل السنة والجماعة

اعلموا اسعدكم الله ان اهل السنة والجماعة ثمانية اصناف من الناس ، صنف منهم احاطوا العلم بابواب التوحيد والنبوة واحكام الوعد والوعيد والثواب والعقاب وشروط الاجتهاد والامامة والزعامة وسلكوا في هذا النوع من العلم طرق الصفائية من المتكلمين الذين تبرّ وا من التشبيه والتعطيل ومن بدع الرافضة والخوارج والجهمية والنجارية وسائر اهل الاهواء الضالة . والصنف الثاني منهم اعمة الفقه من فريقي الرأى والحديث من الذين اعتقدوا في اصول الدين مذاهب الصفائية في الله وفي صفائه الذين اعتقدوا في اصول الدين مذاهب الصفائية في الله وفي صفائه

<sup>(</sup>١) الأصل مقتضاها

الأزامة وتبرعوا من القدر والاعتزال واثبتوا رؤية الله تعالى بالابصار من غير تشبيه ولا تعطيل واثبتوا الحشر من القبور مع اثبات السؤال في القبر ومع أثبات الحوض والصراط والشفاعة وغفران الذنوب التي دون الشرك . وقالوا بدوام نعيم الجنة ( ١١٨ ) على أهلها ودوام عذاب النارعلي الكفرة . وقالوا بامة ابي بكر وعمر وعثمان وعلىّ واحسنوا الثناء على السلف الصالح من الامة ورأوا وجوب الجمعة خلف الأئمة الذين تبرُّ وا من أهل الاهواء الضالة ورأوا وجوب استنباط احكام الشريعة من القرآن والسنّة ومن إجماع الصحابة ورأوا جواز المسح على الخفين ووقوع الطـلاق الثلاث ورأوا نحريم المتعة ورأوا وجوبطاعة السلطان فيما ليس بمصية . ويدخل في هـ نــ الجماعة اصحاب مالك والشافعي والأوزاعيُّ والثوري وابي حنيفة وابن أبي ليلي واصحاب ابي ثور واصحاب احمد بن حنبل واهل الظاهر وسائر الفقهاء الذين اعتقدوا في الابواب العقلية اصول الصفاتية ولم يخلطوا فقهـ بشيء من بدع اهل الاهوا، الضالة. والصنف الثالث منهم هم الذين أحاطوا علماً بطرق الاخبار والسنن المأثورة عن النبي عليه السلام وميزوا بين الصحيح والسقيم منها وعرفوا اسباب الجرح والتعديل ولم يخلطوا علمهم بذلك بشي، من بدع اهل الأهوا، الضالة.

والصنف الرابع منهم قوم احاطوا علماً باكثر ابواب الادب والنحو والتصريف وجروا على تشمّت (١) أمَّة اللغة كالخليل وابي عمرو بن العلاء وسيبوبه والفراء والاخفش والأصمعي والمازني وأبي عبيد وسائر ائمة النحو من الكوفيين والبصريين الذين لم يخلطوا علمهم بذلك بشيء من بدع القدرية او الرافضة او الخوارج. ومن مال منهم ألى شي من الاهوا، الضالة لم يكن من اهل السنة ولا كان قوله حجة في اللغة والنحو. والصنف الخامس منهم هم الذين أحاطوا علماً بوجوه قراءات القرآن وتوجوه تفسير آيات القرآن وتأويلها على وفق مذاهب اهل السنة دون تأويلات اهل الاهواء الضالة . والصنف السادس منهم الزهاد الصوفية (١١٨ ب) الذين ابصروا فأقصروا واختبروا فاعتبروا ورضوا بالمقدور وقنعوا بالميسور وعلموا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك مسئول عن الخير والشر ومحاسب على مثاقيل الذر فاعدّوا خير الاعتداد ليوم المعاد وجرى كلامهم في طريقي العبارة والاشارة على سمت اهل الحديث دون مَن يشتري لهو الحديث لا يعملون (٢) الخير رياءً ولا يتركونه حياءً. دينهم التوحيد ونني التشبيه ومذهبهم التفويض الى الله تعالى والنوكل عليه والتسليم لامره والقناعة

<sup>(</sup>١) السبت الطريق (٢) الاصل يعلمون

بِمَا رُزِ قُوا والإعراض عن الاعتراض عليهِ ( ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفَصْلِ الْعَظِيمِ) . ( الحديد ٢١ والجمعة ٤ ) والصنف السابع منهم قوم مرابطون في ثغور المسلمين في وجوه الكفرة يجاهدون اعداء المسامين ويحمون حمىالمسلمين ويذبون عن حريمهم وديارهم ويظهرون في ثفورهم مذاهب أهل السنة والجماعة . وهم الذين انزل الله تعالى فيهم قوله ( والذِينَ جاهَدُوا فينا لنَمْدِينَهُم سُبُلَنَا) (العنكبوت ٦٩) زادهم الله تعالى توفيقًا يفضله ومنه . والصنف الثامن منهم عامة البلدان التي غلب فيها شمائر اهل السنة دون عامة البقاع التي ظهرَ فيها شعار اهــل الاهواء الضالة. وانما اردنا بهذا الصنف من العامة عامة اعتقدوا تصويب علماء السنة والجماعة فى ابواب ألمدل والتوحيد والوعد والوعيد ورجموا اليهم في معالم دينهم وقلدوهم في فروع الحلال والحرام. ولم يعتقدوا شيئاً من بدع اهل الاهواء الضالة. وهولاء هم الذين سمتهم الصوفية حشو الجنّة. فهؤلاء اصناف اهل السنة والجماعة . ومجموعهم اصحاب الدين القويم والصراط المستقيم . ثبتهم الله تعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة انه بالإجابة جدير وعليها قدير

## الفصل الثاني

﴿ من فصول هذا الباب (١١١٩) ﴾ في بيان تحقيق النجاة لاهل السنّة والجماعة

قد ذكرنا في الباب الاول من هذا الكتاب ان النبيّ عليه السلام لما ذكر افتراق امته بعلمة ثلاثاً وسبعين فرقة وأخبران فرقة واحدة منها ناجية سُئل عن الفرقة الناجية وعن صفتها فأشار الى الذين هم على ما عليه هو واصحابه . ولسنا نجد اليوم من فرَق الامة من هم على موافقة الصحابة رضي الله عنهم غير اهل السنة والجماعة من فقها، الامة ومتكلميهم الصفاتية دون الرافضة والقدرية والخوارج والجهمية والنجارية والمشبهة والغلاة والحلولية. اما القدرية فكيف يكونون موافقين للصحابة وقد طعن زعيمهم النظَّام في اكثر الصحابة وأسقط عدالة ابن مسعود ونسبه الى الضلال من اجل روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم (ان السعيد من سعد في بطن امه والشقيّ من شقي في بطن امه ) وروايته انشقىق القمر وما ذاك منه الآلانكاره معجزات النبي عليه السلام. وطعن في فتاوي عمر رضي الله عنه من اجل انه حدّ في الخر ثمانين ونفي نصر بن الحجاج الى البصرة حين خاف فننته نساء المدينة به . وما هذا منه الا لقلة غيرته على الحرم . وطعنَ في فتاوى علىّ رضى الله عنه لقوله فى امهات الاولاد . ثم رأيت أُنهن أَيْعرَ وقال مَنْ هو حتى يحكم برأيه وثلب عثمان رضي الله عنه لقوله في الخرقا بقسم المال بين الجدُّ والام والاخت ثلاثاً بالسوية . ونسب ابا هريرة الى الكذب من اجل ان الكثير من رواياته على خلاف مذاهب القدرية . وطعنَ في فتاوي كل من افتى من الصحابة بالاجتهادوقال ان ذلك منهم انما كان لأجل امرين . إما لجهلهم بأن ذلك لا يحـل لهم . وإما لانهم ارادوا ان يكونوا زعما، وارباب مذاهب تنسب اليهم . فنسب اخيار الصحابة الى الجهل او النفاق . والجاهل باحكام الدين عنــده كافر والمتعمد للخلاف بلا حجة عند دمنافق كافر او فاسق فاجر وكلاهما (١١٩)ب من أهل النار على الخلود. فاوجب بزعمه على أعلام الصحابة الخلود في النار التي هو بها أولى. ثم انه أبطَلَ اجماع الصحابة ولم ير حجةً وأجاز اجتماع الامة على الضلالة . فكيف يكون على سمت الصحابة مقتديًا بهم مَنْ يرى مخالفة جميعهم واجبًا اذا كان رأيه خلاف رأيهم . وكان زعيمهم واصل بن عطا الغزال يشك في عدالة على" وابنيه وابن عباس وطلحةً والزبير وعائشة وكل من شهد حرب الجمل من الفريقين . ولذلك قال لو شهد عندي على وطلحة على

باقة بقل لم احكم بشهادتهما لعلمي بان أحـدهما فاسق ولا أعرفه بعينه . فجائز على اصله أن يكون على واتباعه فاسقين مخلدين في النار. وجائز أن يكون الفريق الآخر الذين كانوا أصحاب الجمل في النار خالدين فشك في عدالة على وطلحة والزبير مع شهادة النبي عليـه السلام لهؤلاء الثلاثة بالجنّة ومع دخولهم في بيعة الرضوان وفي جملة الذين قال الله تعالى فيهم ( لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَن المُؤْمِنين إِذْ يَبَايِمُونَكَ تَحَتَ الشَّجَرَةِ ) ( الفتح ١٨ ) وَكَانَ عَمْرُو بِنْ عَبِيد يقول بقول واصل في فريقي الجمل وزاد عليه القول بالقطع على فسق كل فرقة من الفرقتين. وذلك أن واصلاً إنما قطع بفسق أحد الفريقين ولم يحكم بشهادة رجلين أحدهما من أصحاب على " والآخر من اصحاب الجمل وقبل شهادة رجلين من أصحاب عليّ وشهادة رجلين من أصحاب الجمل . وقال عمر و بن عبيد لا أقبل شهادة الجماعة منهم سواء كانوا من أحد الفريقين وكان بعضهم من حزب على و بعضهم من حزب الجمل فاعتقد فسق الفريقين جميعاً . وواجب ملى أصله إن يكون على وابناه وابن عباس وعمار وأبو أيوب الانصارى وخزيمة بن ثابت الانصارى الذي جعــل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بمنزلة شهــادة رجلين عــد لين وسائر أصحاب على مع طلحة والزبير وعائشة

وسائر أصحاب الجمـل فاسقين مخلدين (١٢٠١) في النار وفيهم من الصحابة الوفُّ. وقد كان مع على خمسة وعشرون بدريًا واكثر اصحاب أحد وستائة من الانصار وجماعة من المهاجر بن الاوَّلين . وقد كان َ أبو الهذيل والجاحظ واكثر القدرية في هذا الباب على رأى واصل بن عط أفيهم. فَكَيْفَ يَكُونَ مُقْتَدِيـاً بِالصَّحَابَةِ مِن يَفْسُقُ آكَثُرُهُمْ ويراهُمُ مِن أهل النار؛ ومن لا يرى شهادتهم مقبولة كيف يقبل روايتهم؟ ومن ردّ رواياتهم وردّ شهاداتهم خرج عن سمتهم ومتابعتهم. وانما يقتدى بهم من يعمل برواياتهم ويقبل شهاداتهم كدأب اهل السنة والجماعة في ذلك . واما الخوارجُ فقد أكفر وا عليــاً وابنيه وابن عباس وأبا أيوب الانصاري". وأكفر وا ايضاً عثمان وعائشة وطلحة والزبير واكفرواكل من لم يفارق علياً ومعاوية بعد التحكيم . وأكفر واكل ذي ذنب من الامة . ولا يكون على سنت الصحابة من يقول بتكفير أكثرها واما الغلاة من الروافض كالسبابية والبيانية والمغيرية والمنصورية والجناحية والخطابية وسائر الحلولية فقد بيّنا خروجهم عن فرق الاسلام وبينًا أنهم في عداد عبدة الاصنام أو في عداد الحلولية من النصاري . واپس لعبدة الاصنام ولا للنصاري وسائر الكفرة

بالصحابة اسوة ولا قدوة . واما الزيدية منهم . فالجارودية منهم يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان واكثر الصحابة . ولا يقتدي بهم من يكفر أكثرهم . والسلمانية والبشرية من الزيدية يكفّرون عثمان أو يوقفون فيه ويفسّقون ناصريه ويكمفّرون اكثر اصحاب الجَمَل : واما الامامية منهم فقد زعم كثرهم أن الصحابة ارتدت بعد النيِّ صلى الله عليـه وسلم سوى علىِّ وابنَيْه ومقدار ثلاثة عشر منهم وزعمت ( ١٢٠ ب ) الكاملية منهم أن علياً ايضاً ارتد وكفر بتركه قتالهم. فكيف يكون على سمت الصحابة من يقول بتكفيرهم ؟ ثم نقول كيف يكون الرافضة والخوارج والقدرية والجَهمية والنجارية والبكرية والضرارية موافقين للصحابة ؟ وهم بأجمعهم لا يقبلون شيئًا مما روى عن الصحابة في أحكام الشريعة لامتناعهم من قبول روايات الحديث والسير والمفازى من اجل تكفيرهم لأصحاب الحديث الذين هم نُقلة الاخبار والآثار ورواة التواريخ والسير . ومن اجـل تكـفيرهم فقهـا، الامة الذين ضبطوا آثار الصحابة وقاسوا فروعهم على فتاوى الصحابة . ولم يكن بحمد الله ومنّه في الخوارج ولا في الروافض ولا في الجهمية ولا في القدرية ولا في الحِيمة ولا في سائر اهل الاهواء الضالة قط إمام في الفقه . ولا إمام في رواية الحديث . ولا إمام

فى اللغة والنحو . ولا موثوق به فى نقل المغازى والسير والتواريخ . ولا إمام في الوعظ والتذكير . ولا إمام في التأويل والتفسير . وانحا كان أئمة هذه العلوم على الخصوص والعموم من اهل السنة والجماعة . واهل الاهواء الضالة اذا ردّوا الروايات الواردة عن الصحابة فى احكامهم وسيرهم لم يصبح اقتداؤهم بهم متى لم يشاهدوهم ولم يقبلوا رواية اهل الرواية عنهم . وبان من هذا أن المقتدين بالصحابة من يعمل بما قد صح بالرواية الصحيحة في احكامهم وسيرهم . وذلك سنة اهل السنة دون ذوى السنة . وصح بصحة ما ذكرناه تحقيق نجاتهم كحركم النبي صلى الله عليه وسلم بنجاة المقتدين باصحابه ، والحمد لله على ذلك

## الفصل الثالث

﴿ من فصول هذا الباب ﴾

في بيان الاصول (١٢١١) التي اجتمع عليها اهل السنة وحد اتفق جمهور اهل السنة والجماعة على اصول من اركان الدين كل ركن منها يجب على كل عافل بالغ معرفة حقيقته . ولكل ركن منها شعب وفي شعبها مسائل اتفق اهل السنة فيها على قول واحد وضلاوا من خالفهم فيها ، واول الاركان التي رأوها من قول واحد وضلاوا من خالفهم فيها ، واول الاركان التي رأوها من

اصول الدين اثبات الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم. والركن الثاني هو العلم بحدوث العالم في اقسامه من اعراضه واجسامه . والركن الثالث في معرفة صانع العالم وصفات ذاته . والركن الرابع في معرفة صفاته الازلية . والركن الخامس في معرفة اسمائه واوصافه والركن السادس في معرفة عدله وحكمته . والركن السابع في معرفة رسله وانبيائه . والركن الثامن في معرفة معجزات الانبياء وكرامات الاولياء . والركن التاسع في معرفة ما أجمعت الامة عليه من اركان شريعة الاسلام . والركن العاشر في معرفة احكام الامر والنهي والتكليف والركن الحادي عشر في معرفة الخلافة والامامة وشروط الزعامة. والركن الثالث عشر (كذا )في احكام الايمان والاسلام في الجملة . والركن الرابع عشر في معرفة احكام الاوليا، ومراتب الأثمة الاتقياء . والركن الخامس عشر في معرفة احكام الاعداء من الكفرة واهل الاهواء

فهذه اصول اتفق أهل السنة على قواعدها وضلاوا من خالفهم فيها . و في كل ركن منها مسائل اصول ومسائل فر وع وهم يُجمعون على اصولها وربحا اختلفوا في بعض فر وعها اختلافاً لا يوجب تضليلاً ولا تفسيقاً

فأما الركن الاول في اثبات الحقائق والعلوم فقد اجمعوا

على اثبات العلوم معانى قائمة بالعلماء وقالوا بتضليل نفاة العلم ينفون الملم وينفون حقائق الاشياء كلها وعدوهم معاندين لما قمد علموه بالضرورة وكذلك السوفسطائية الذين شكوا في وجود الحقائق . وكذلك الذين قالوا منهم بان حقائق الاشياء تابعــة للاعتقاد وصححوا جميع الاعتقادات مع تضادها وتنافيها. وهذه الفرق الثلاث كلها كفرة معاندة لموجبات العقول الضرورية . وقال أهل السنَّة ان علوم الناس وعلوم سائر الحيوانات ثلاثة أنواع. علم بديهي . وعلم حسى . وعلم استدلالي . وقالوا من جحد العلوم البديهية او العلوم الحسية الواقعية من جهة الحواس الحس فهو معاند . ومن انكر العلوم النظرية الواقعة عن النظر والاستدلال نُظر فيه . فان كان من السمنية المنكرة للنظر في العلوم العقلية فهو كافر ملحد وحكمه حكم الدهرية لقوله معهم بقدم العالم وانكار الصانع مع زيادته عليهم القول بابطال الاديان كلها . وان كان ممن يقول بالنظر في العقليات وينكر القياس في فروع الاحكام الشرعية كأهل الظاهر لم يكفر بانكار القياس الشرعي. وقالوا بان الحواس التي يدرك بها الحسوسات خمس" وهي حاسة البصر لادراك المرئيات . وحاسة السمع لادراك المسموعات . وحاسة

الذوق لادراك الطعوم. وحاسة الشم لادراك الروائح . وحاسة اللمس لادراك الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة بها . وقالوا ان الادراكات الواقعة من جهة هذه الحواس معانى قائمة بالآلات التي تسمى حواس وضللوا اباها شم بن الجباى في قوله ان الادراك ليس بمعنى ولا عرض ولاشيء سوى المدرك وقالوا ان الخبر المتواتر طريق العلم الضروري بصحة ما تواتر عنه الخبر اذا كان (١١٢٢) المخبر عنه مما يشاهد ويدرك بالحس والضرورة كالعلم بصحة وجود ما تواتر الخبر فيه من البلدان التي لم يدخلها السامع المخبر عنها وكعلمنا بوجود الانبياء والملوك الذين كانوا قبلنا . فاما صحة دعاوى الانبيا، في النبوَّة فمعلومٌ لنا بالحجيج النظرية. واكفروا من انكر من السمنية وقوع العلم من جهة التواتر. وقالوا ان الاخبار التي يلزمنا العمل بها ثلاثة انواع تواتر وآحاد ومتوسط بينهما مستفيض . فالخبر المتواتر الذى يستحيل التواطؤ على وضعه يوجب العلم الضروري بصحة مخبره وبهذا النوع من الاخبار علمنا البلدان التي لمندخلها وبها عرفنا الملوك والانبياء والقرون الذين كانوا قبلنا . و به يعرف الانسان والديه اللذين هو منسوب اليهما . وأما اخبار الآحاد فتي صح اسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة موجبة للعمل بها دون العلم وكانت بمنزلة شهادة العدول عند الحاكم في أنه يلزمه الحكم بها في الظاهر وان لم يعلم صدقهم في الشهادة. وبهذا النوع من الخبر اثبت الفقهاء أكثر فروع الاحكام الشرعية في العبادات والمعاملات وسائر ابواب الحـ لال والحرام وضللوا من اسقط وجوب العمل باخبار الآحاد في الجملة من الرافضة والخوارج وسائر اهل الاهواء . واما الخبر المستفيض المتوسط بين التواتر والآحاد فانه يشارك التواتر في ايجابه للعلم والعمل ويفارقه من حيث ان العلم الواقع عنــه يكون علماً مكتسبًا نظرياً والعلم الواقع عن التواتر يكون ضروريًا غير مكتسب وهذا النوع من الخبر على اقسام منها اخبار الانبياء في انفسهم وكذلك خبر من أخبر النبي عن صدقه يكون العلم لصدقه مكتسبًا . ومنهـا الخبر المنتشر من بعض الناس اذا اخبر به بحضرة قوم لا يصح منهم التواطؤ على الكذب وادعى عليهم وقوع ما اخبر عنه (١٢٧ ب) بحضرتهم . فاذا لم ينكر عليه احد منهم علمنا صدقه فيه . وبهذا النوع من الاخبار علمنا معجزة نبينا صلى الله عليــه وسلم في انشقاق القمر وتسبيح الحصا في يده وحنين الجذع اليه لما فارقه واشباعه الخاق الكثير من الطعام اليسير ونحو ذلك من معجزاته غير القرآن المعجز نظمه فأن ثبوت القرآن وظهوره عليــه وعجز

العرب والعجم عزن المعارضة بمثله معلوم بالتواتر الموجب للعلم الضروري . ومنها أخبارٌ مستفيضة بين المَّة الحديث والفقه وهم مجمعون على صحتها كالاخبار في الشفاعــة والحساب والحوض والصراط والميزان وعذاب القبر وسؤال الملكين في القبر .وكذلك الأخبار المستفيضة في كثير من أحكام الفقه كنصب الزكاة واخبار الهوا وحــد الحمر في الجملة والاخبار في المسح على الخفين وفي الرجم وما أشبه ذلك مما اجمع الفقهاء على قبول الاخبار فيهما وعلى العمل بمضمونها وضلاوا من خالف فيها من أهل الاهواء كتضليل الخوارج في انكارها الرجم. وتضليل من انكر من النجدات حــد" الحمر . وتضليل من انكر المسح على الخفين . وتكفيرمن أنكر الرؤية والحوض والشفاعة وعذاب القبر وكذلك ضللوا الخوارج الذين قطعوا يد السارق في القليــل والكثير من الحرز وغير الحرزكردّهم الاخبار الصحاح في اعتبـار النصاب والحرزفي القطع . وكما ضلاوا من ردّ الخبر المستفيض ضلاوا من ثبت على حكم خبر اتفق الفقها، من فريق الرأى والحديث على نسخه كتضليل الرافضة في المتعة التي قد نُسخت إباحتها واتفق أهلُ السنة على أن الله تعالى كلَّف العبادَ معرفته وأمرَهم بها وأنه أمرهم بمعرفة رسوله وكتابه والعمل بما يدل عليهِ الكتاب والسنة .

وأكفروا مَنْ زعمَ من القدرية والرافضة أن الله تعالى ماكلف أحداً معرفته كما ذهب اليه ثمامةً (١٢٣ ا) والجاحظ وطائفةمن الرافضة . واتفقوا على أن كل علم كسبيٌّ نظريٌّ يجوز أن يجعلنا الله تعالى مضطرين الى العلم بمعلومه. واكفروا من زعمهن المعتزلة أن المعرفة بالله عزَّ وجل في الآخرة مكتسبة من غير اضطرار الي معرفته . واتفقوا على أن اصول احكام الشريعة القرآن والسنة واعِجاع السلف. واكفروا من زعم من الرافضة أن لاحجةً اليوم في القرآن والسنة لدعواه فيها أن الصحابة غيروا بمضالقرآن وحرفوا بعضه . واكفروا الخوارج الذين ردّوا جميع السنن التي رواها نقلة الاخبار لقولهم بتكفير ناقليها . وآكفروا النظامَ في انكاره حجةً الاجماع وحجة التواثر وقوله بجواز اجتماع الامة على الضلالة وجواز تواطؤ أهل التواتر على وضع الكذب . فهذا بيان ما اتفق عليه أهل السنة من مسائل الركن الأول

واما الركن الثانى وهو الكلام فى حدوث العالم فقد أجمعوا على ان العالم كل شىء هو غير الله عزَّ وجلَّ . وعلى ان كل ما هو غير الله تعالى وغير صفاته الازلية مخلوق مصنوع . وعلى أن صانعه ليس بمخلوق ولا مصنوع ولا هو من جنس العالم ولا من جنس شى، من اجزاء العالم . واجمعوا على ان اجزاء العالم قسمان

جواهر واعراض خلاف قول نفاة الاعراض في نفيها الاعراض. وأجمعوا على ان كل جوهر جزٌّ لا يتجزاً . واكفروا النظام والفلاسفة الذين قالوا بأنقسام كل جزء الى أجزاء بلا نهايـة لان هذا يقتضي الا تكون اجزاؤها محصورة عند الله تعالى وفي هذا رد قوله ( وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءً عَدَداً ) ( الجن ٢٨ ) وقالوا بأنبات الملائكة والجن والشياطين في اجناس حيوانات العالم. واكفروا مَنْ أَنكُوهُ مِن الفلاسفة والباطنية . وقالوا بتجانس الجواهر والاجسام . وقالوا إن اختلافها في الصور والالوان والطموم والروائح انما هو لاختلاف الاعراض القائمة بها . وضللوا من قال باختلاف الاجسام لاختلاف الطبائع . وضللوا ايضاً من قال من الفلاسفة بخمس طبائع وزعم ان الفلك طبيعة (١٢٣ ب) خامسة لا تقبل الكون والفسادكما ذهب اليه ارسطاطاليس. وضللوا من قال من الثنوية إن الاجسام نوعان نور وظلمة . وان الخير من النور والشر من الظلمة ، وان فاعل الخير والصدق لا يفعل الشر والكذب. وفاعل الشر والكذب لا يفعل الخير والصدق. وسألناهم عن رجل قال . أنا شريرٌ وظلمة من القائل لهذا القول . فان قالوا هو النور فقد كذب وان قالوا هو الظلمة فقد صدق. وفي هذا بطلان قولهم ان النور لا يكذب والظلام لا يصدق.

وهذا الزام لهم على اصولهم . فاما نحن فانا لا نثبت النور والظلمة فاعلين قديمين . بل نقول انهما مخلوقان لا فعل لهما . وأتفق أهل السنة على اختلاف اجناس الاعراض واكفروا النظام في قوله إن الاعراض كلها جنس واحد وانها كلها حركات لان هـذا يوجب عليه ان يكون الايمان من جنس الكفر والعلم من جنس الجهل والقول من جنس السكوت. وان يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم من جنس فعل الشيطان الرجيم. وينبغى له على هــذا الاصل ألاّ يفضب على من لعنه وشتمه لان قول القائل . لعن الله النظَّام عنه من جنس قوله رحمه الله . واتفقوا على حـدوث الاعراض في الاجسام . وأكفروا من زعم من الدهرية انها كامنة في الاجسام وأنما يظهر بعضها عند كمون ضده في محله . واتفقوا على أن كل عرض حادث في محل وان العرض لا يقوم بنفسه. وأكفروا من قال من المعتزلة البصرية بحدوث ارادة الله سبحانه لا في محــل. وبحدوث فنا، الاجسام لا في محل . وأكفر وا أبا الهذيل في قوله . ان قول الله عزَّ وجلَّ للشيء : كن : عرض حادث لا في محل . واتفقوا على أن الاجسام لا تخلو ولم تخل قط من الاعراض المتعاقبة عليها . وأكفروا من قال من أصحاب الهيولي أن الهيولي كانت في الازل

خالية من الاعراض ثم حدثت فيها الاعراض حتى صارت على صورة العالم. وهذا القول غاية في الاستحالة لان حلول العرض (١٧٤) في الجوهر يغير صفته ولا يزيد في عدّده . فلو كان هيولي المالم جوهراً واحداً لم يصر جواهر كشيرة بحلول الاعراض فيها . وأجمعوا على وقوف الارض وسكونها. وان حركتها انما تكون بعارض يعرض لها من زلزلة ونحوها خلاف قولَ من زعم من الدهرية أن الارض تهوى أبداً ولوكانت كذلك لوجب ألا يلحق الحجر الذي نلقيه من ايدينا الارض أبداً. لأن الخفيف لايلحق ما هوأَثقل منه في انحداره . وأجموا على أن الارض متناهيــة الأطراف من الجهات كلها . وكذلك المها، متناهية الاقطار من الجهات الست خلاف قول من زعم من الدهرية انه لا نهاية للارض من اسفل ولا عن اليمين واليسار ولا من خلف ولا من امام وانما نهايتها من الجهة التي تلاقي الهواء من فوقها . وزعموا ان السماء ايضاً متناهية من تحتها ولا نهاية لها من خمس جهات سوى جهة السفل. وبطلان قولهم ظاهر من جهة عود الشمس الى مشرقها كل يوم وقطعها جرم السماء وما فوق الارض في يوم وليلة. ولا يصح قطع ما لا نهاية لها من المسافة في الامكنة في زمان متناه . وأجموا على ان السماوات سبع سماوات طباق خلاف فول

من زعم من الفلاسفة والمنجمين انها تسع . واجموا انها ليست بكريَّة تدور حول الارض خلاف قول من زعم انها كرات بعضها في جوف بعض وان الارض في وسطها كمركز الكرة في جوفها ومن قال بهذا لم يثبت فوق السهاوات عرشاً ولا ملائكة ولا شيئاً عما يثبته الموجودون فوق السهاوات : وأجمعوا ايضاً على جواز الفنا على المالم كله من طريق القدر والامكان . وانما قالوا بتأييد الجنة ونعيمها وتأييد جهنم وعذابها من طريق الشرع . واجاز وا ايضاً فناء بعض الاجسام دون بعض . واكفر وا ابا الهد في الجهمية بانقطاع نعيم الجنة وعذاب النار . واكفر وا من قال من الجهمية بفناء الجنة والنار . واكفر وا الجباى وابنه ابي هاشم في قولها ان بفناء الجنة والنار . واكفر وا الجباى وابنه ابي هاشم في قولها ان على افناء جميعها بفناء يخلقه لا في محل

وقالوا في الركن الثالث ( ١٧٤ ب) وهو الكلام في صانع العالم وصفاته الذاتية التي استحقها لذاته ، ان الحوادث كلما لا بدلها من محدث صانع ، واكفروا ثمامة واتباعه من القدرية في قولهم ان الافعال المتولدة لا فاعل لها ، وقالوا ان صانع العالم خالق الاجسام والاعراض ، واكفروا معمراً واتباعه من القدرية في قولهم ان الله تعالى لم يخلق شيئاً من الاعراض ، وانما خلق قولهم ان الله تعالى لم يخلق شيئاً من الاعراض ، وانما خلق

الاجسام . وان الاجسام هي الخالقة للاعراض في أنفسها . وقالوا ان الحوادث قبل حدوثها لم تكن أشياء ولا اعيانًا ولا جواهر ولا اعراضاً خلاف قول القدرية في دعواها ان المعدومات في حال عدمها اشياء . وقد زعم البصريون منهم ان الجواهر والاعراض كانت قبل حدوثها جواهر وأعراضاً . وقول هؤلاء يؤدى الى القول بقدم العالم. والقول الذي يؤدي الى الكفركفر في نفسه وقالوا أن صانع العالم قديم لم يزل موجوداً خلاف قول المجوس في قولهم بصانمين . احدهما شيطان محمدث . وخلاف قول الفلاة من الروافض الذين قالوا في على جوهر مخلوق محدث بأنه صار الهيَّأُ صانعًا بجلول روح الإله فيه تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. وقالوا بنني النهاية والحدة عن صانع العالم خلاف قول هشام بن الحكم الرافضي في دعواه ان معبوده سبعة اشبار بشبر نفسه . وخلاف قول مَن زعم من الكراميــة انه ذو نهاية من الجهة التي تلاقى منها المرش ولا نهاية له من خمس جهات سواها . واجمعوا على احالة وصفه بالصورة والاعضاء خلاف قول من زعم من غلاة الروافض ومن اتباع داوود الحوارى أنه على صورة الانسان وقد زعم هشام بن سالم الجواليق واتباعه من الرافضة ان معبودهم ( ١٢٥ ) على صورة الانسان وعلى رأسه وفرة سودا، وهو نور اسود .وان نصفه الاعلى مجوَّف ونصفه الاسفل مُصْمَت وخلاف قول المغيرية من الرافضة في دعواهم أن اعضاءمعبودهم على صورة حروف الهجاء . تعـالي الله عن ذلك علوًّا كبيراً . واجمعوا على انه لا یحویه مکان ولا یجری علیـه زمان خلاف قول من زعم من الشهامية والكرامية انه مماسٌّ لعرشه . وقد قال امير المؤمنين على رضى الله عنه . أن الله تعالى خلق العرش اظهاراً لقدرته لا مكانًا لذاته . وقال ايضاً . قد كان ولا مكان وهو الآن على ماكان . واجمعُوا على نني الآفات والفموم والآلام واللذات عنه . وعلى نني الحركة والسكون عنه خلاف قول الهشامية من الرافضة في قولها بجواز الحركة عليــه وفي دعواهم ان مكانه حدوث من حركته . وخلاف قول من اجاز عليه التعب والراحة والغم والسرور والملالة كما حكى عن ابى شعيب الناسك . تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً . واجمعوا على ان الله تعالى غني عن خلقه لا يجتلب بخلقه الى نفسه نفعاً ولا يدفع بهم عن نفسه ضرراً. وهذا خلاف قول المجوس في دعواهم أن الله أنما خلق الملائكة ليدفع بهم عن نفسه أذى الشيطان وأذى اعوانه . واجمعوا على ان صانع العالم واحدٌ". خلاف قول الثنوية بصانعين قديمين. أحدها نور. والآخر ظلمة . وخلاف قول المجوس بصانعين . احدهما اله قديم ( ( ) ) -

اسمه عنده بَرْدان . والآخر شيطان رجيم اسمه أهر من . وخلاف قول المفوضة من غلاة الروافض في أن الله تعالى فوض تدبير العالم الى على فهو الخالق الثانى . وخلاف قول الحايطية من القدرية اتباع احمد بن حايط في قولهم . إن الله تعالى فوض تدبير العالم الى عيسى بن مريم وانه هو الخالق الثانى ( ١٢٥ ب ) وقد استقصينا وجوه دلائل الموحدين على توحيد الصانع في كتاب الملل والنحل

وقالوا في الركن الرابع وهو الكلام في الصفات القائمة بالله عزً وجل أن علم الله تعالى وقدرته وحياته وارادتة وسمعه و بصره وكلامه صفات له أزلية ونعوت له أبدية . وقد نفت المعتزلة عنه جميع الصفات الأزلية . وقالوا ليس له قدرة ولا علم ولا حياة ولا رؤية ولا ادراك للمسموعات . واثبتوا له كلاماً محدثاً . ونفى البغداديون عنه الارادة . . وأثبت البصريون منهم له ارادة حادثة لا في محل . وقلنا لهم في نفي الصفة نني الموصون . كما أن في نفى الفعل نني الفاعل . وفي نني الكلام نني المتكلم . واجمع اهل السنة على ان قدرة الله تعالى على المقدورات كلما قدرة واحدة يقدر بها على جميع المقدورات على طريق الاختراع دون الاكتساب على جميع المقدورات على طريق الاختراع دون الاكتساب خلاف قول الكرامية في دعواها أن الله تعالى انما يقدر بقدرته خلاف قول الكرامية في دعواها أن الله تعالى انما يقدر بقدرته

على الحوادث التي تحــدث في ذاته . فاما الحوادث الموجودة في العالم فانما خلقها الله تعالى باقواله لا بقدرته وخلاف قول البصريين من القدرية في ذعواها ان الله سبحانه لا يقدر على مقدورات عباده ولا على مقدورات سائر الحيوانات. وأجمع اهــل السنة على ان مقدورات الله تعالى لا تفنى . خلاف قول أبي الهذيل واتباعه من القـدر في دعواه ان قدرة الله تعالى تنتهي الى حال تفني بمقدوراته فيها . ولا يقدر بعدها على شيء ولا يملك حينئذ لاحد على ضر ولا نفع . وزعم ان أهل الجنه وأهل النار في تلك الحال يبقون جموداً في سكون ذاتهم · تعالى الله عن قولهم علوًا كبيراً . وقــد زعم الاسواريّ واتباعه من المعتزلة أن الله تعالى إنما يقدر على أن يفعل ما قد علم انه (١٢٦١) يفعل . فاما ما علم أنه لا يفعله أو اخبرَ عن نفسه بانه لا يفعله فانه لا يقدر على فعله. تعالى الله عن قوله علوًّا كبيراً . واجمع اهل السنة على أن علم الله تعالى واحد يعلم بهِ جميع المعلومات على تفصياما من غير حس ولا بديهة ولا استدلال عليه . وزع معمر واتباعه من القدرية أن الله تعالى لا يقال انه عالم بنفسه . ومن العجائب عالم منيره ولا يكون عالمًا بنفسه . وزعم قوم من الرافضية ان الله تعالى لا يعلم الشيء قبل كونه · وزعم زرارة بن أعين واتباعه من الرافضة أن عل<sub>م</sub> الله

تمالي وقدرته وحياته وسائر صفاته حوادث وانه لم يكن حياً ولاقادراً ولا عالماً حتى خلق لنفسه حياة وقدرة وعلماً وارادة وسمعاً و بصرًا وأجمعوا على انسمعه وبصره محيطان بجميع المسموعات والمرئيات وان الله تمالى لم يزل وائياً لنفسه وسامعاً لكلام نفسه . وهــذا خلاف قول القدرية البغدادية في دعواهم ان الله تعالى ليس براءً ولا سامع على الحقيقة . وانما يقال يرى ويسمع على معنى انه يعلم المرتى والمسموع . وخـ لاف قول المعتزلة في دعواها ان الله تعالى یری غیره ولا یری نفسه . وخلاف قول الجبای فی فرقه بین السميع والسامع وبين البصير والمبصر حتى قال انه كان في الأزل سميماً بصيراً. ولم يكن في الازل سامعاً ولا مبصراً. وهذا الفرق يمكن عكسه عليه فلا يجد من لزوم عكسه انفصالاً. وأجمع اهل السنَّة على أن الله تعالى يكون مرئيًّا للمؤمنين في الآخرة . وقالوا بجواز رؤيته في كل حال واكل حيّ من طريق العقل. ووجوب رؤيته للمؤمنين خاصة في الآخرةمن طريق الخبر .وهذا خلاف قول من أحال رؤيته من القدرية والجهمية . وخلاف قول من زعم أنه يُرى في الآخرة بحاسة سادسة. كاذهب اليهضرار بن (١٢٦ب) عمرو. وخلاف قول من زعمَ ان الكيفرة ايضاً يرونه . كما قاله ابن سالم البصري . وقد استقصينا مسائل الرؤية في كتاب مفرد .

واجمع اهل السنة على ان ارادة الله تعالى مشيئته واختياره وعلى ان ارادته للشي كراهة لعدمه . كما فالوا ان امره بالشي نهي عن تركه . وقالوا ايضاً . ان ارادته نافذة في جميع مراداته على حسب علمه بها. فما علم كونه منها اراد كونه في الوقت الذي علم انه يكون فيه . وما علم أنه لا يكون اراد ألا يكون . وقالوا إنه لا يحدث في العالم شي ﴿ الا بارادته ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . وزعمت القدرية البصرية . ان الله تعالى قد شاء ما لم يكن . وقد كان ما لم يشأ . وهـ ذا القول يؤدي الى ان يكون مقهوراً مكرهاً على حدوث ماكره حدوثه . تمالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا . واجمع أهل السنة على ان حياة الإله سبحانه بلا روح ولا اغتذاء وأنَّ الأرواح كلها مخلوقة خلاف قول النصاري في دعواها قِدَم أب وابن وروح. وأجمعوا على أن الحياة شرط في العلم والقدرة والإِرادة والرؤية والسمع وانمن ليس بحيّ لا يصح ان يكون عالمًا قادرًا مريداً سامعاً مبصراً . خلاف قول الصالحي واتباعه من القدرية في دعواهم جواز وجود العلم والقدرة والرؤية والارادة في الميت. وأجمعوا على أن كلام الله عزَّ وجلَّ صفة له أزلية وانه غير مخلوق ولا محدث ولا حادث خلاف قول القدرية في دعواهم ان الله تعالى خلق كلامـه في جسم من الاجسام وخلاف قول الكرامية في دعواهم ان أقواله حادثة في ذاته خلاف قول أبى الهذيل .ان قوله للشئ كن لا في محل وسائر كلامه محدث في اجسام . وقلنا لا يجوز حدوث كلامه فيه . لانه ليس بمحل للحوادث ولا في غيره لانه يوجب ان يكون غيره به (١٢٧٧) متكلماً آمراً ناهياً . ولا في غير محل لان الصفة لا تقوم بنفسها فبطل حدوث كلامه وصح ان صفته له ازلية

وقالوا في الركن الخامس وهو الحكلام في اسماء الله تعالى وأوصافه ازمأخذ اسماء الله تعالى التوقيف عليها إما بالقرآن واما بالسنة الصحيحة . واما باجماع الامة عليه . ولا يجوز اطلاق السم عليه من طريق القياس . وهذا خلاف قول المعتزلة البصرية في اجازتها اطلاق الاسماء عليه بالقياس . وقد افرط الجباى في هذا الباب حتى سمّى الله مطيعاً لعبده اذا اعطاه مراده وسماه عبلاً للنساء اذا خلق فيهن الحبل وضللته الامة في هذه الجسارة التي تورثه الحسارة . فقال اهل السنة قد جاءت السنة الصحيحة بان لله تعالى تسعة وتسعين اسماً وان من أحصاها دخل الجنة . ولم يُرد باحصائها ذكر عددها والعبارة عنها . فان الكافر قد يذكرها حاكياً لها ولا يكون من اهل الجنة ، وإنما اراد باحصائها يذكرها حاكياً لها ولا يكون من اهل الجنة . وإنما اراد باحصائها العلم بها واعتقاد معانيها من قولهم فلان ذو حصاة واطإة (كذا)

اذاكان ذا علم وعقل . وقالوا ان اسهاء الله تعالى على ثلاثة افسام . قسم منها يدل على ذاته كالواحد والغنيّ والاوّل والآخر والجليل والجميل وسائر ما استحقه من الاوصاف لنفسه . وقسم منها يفيد صفاته الأزلية القائمة بذاته كالحي والقادر والعالم والمريد والسميع والبصير وسائر الاوصاف المشتقة من صفاته القائمة بذاته . وهذا القسم من اسمائه مع القسم الذي قبله لم يزل الله تعالى بهما موصوفاً . وكلاهما من اوصافه الأزلية . وقسم منهما مشتق من افعاله كالخالق والرازق والعادل ونحو ذلك . وكل اسم اشتق من فعله لم يكن موصوفًا به قبل وجود أفعاله . وقد يكون من اسمائه ما يحتمل معنيين • أحدهما صفة أزلية • والآخر فعل له كالحكيم إن أخذناه من الحكمة التي هي العلم كان من أسمائه الازليـة . وان أخذناه من احكام افعاله واتقانها كان مشتقاً (١٢٧ ب) من فعله ولم يكن من أوصافه الازلية

وقالوا في الركن السادس وهو الكلام في عدل الاله سبحانه وحكمته . ان الله سبحانه خالق الاجسام والاعراض خيرها وشرها وانه خالق اكساب العباد ولا خالق غير الله خلاف قول من زعم من القدربة أن الله تعالى لم يخلق شيئاً من اكساب العباد وخلاف قول الجهمية ان العباد غير مكتسبين ولا قادرين

على أكسابهم . فمن زعم ان العباد خالقون لاكسابهم فهو قدري " مشرك بربه لدعواه ان العباد يخلقون مثل خاق الله من الاعراض التي هي الحركات والسكون في العلوم والارادات والاقوال والاصوات . وقد قال الله عزَّ وجلَّ في ذم اصحاب هذا القول (أَمْ جَعَانُوا للهِ شُركاء خَلَقُوا كَخَلْقهِ فَتَشَابَهَ الْحَلْقُ عَلَيْهِمْ قُل اللهُ خَالَقُ كُلِّ شَيءٍ وَهُوَ الواحـد القَهَّارُ ) ( الرعد ١٨ ) ومن زعم أن العبد لا استطاعة له على الكسب وليس هو معامل ولا مكتسب فهو جبري والعدل خارج عن الخبر والقدر. ومن قال أن العبد مكتسب لعمله والله سبحانه خالق لكسبه فهو سني الله عدليٌّ منزه عن الجبر والقدر. وأجمع اهل السنة على ابطال قول أصحاب التولد في دعواهم ان الانسان قديفعل في نفسه شيئاً يتولد منه فعل في غيره خلاف قول أكثر القدرية بأن الانسان قــد يفعل في غيره افعالاً تتولد عن اسباب يفعلها في نفسه . وخلاف قول من زعم من القدرية ان المتولدات افعال لا فاعل لها كاذهب اليه ثمامة . وأجمعوا على ان الانسان يصح منه اكتساب الحركة والسكون والارادة والقول والعلم والفكر وما يجرى مجرى هـذه الاعراض التي ذكرناها . وعلى انه لا يصمح منه اكتساب الالوان والطعوم والروائح والادراكات خلاف قول بشربن المعتمر واتباعه

من (١٢٨ ) الممتزلة في دعواهم ان الانسان قد يفعــل الالوان والطعوم والروثح على سبيل التولد . وزعموا ايضاً انه يصبح منــه فعل الرؤية في العين وفعل ادراك المسموع في محل السمع. وأفحشُ من هذا قول معمر القدريُّ بان الله تعالى لم يخلق شيئًا من الاعراض وان الاعراض كلها من أفعال الاجسام وكفاه بهذه الضلالة خزياً . وقال اهل السنة ان الهداية من الله تعالى على وجهين . احدهما من جهة ابانة الحق والدعاء اليه ونصب الادلة عليه وعلى هذا الوجه يصح اضافة الهداية الى الرسل والى كل داع ِ الى دين الله عزُّ وجلَّ لانهم يرشدون اهل التكليف الله عليه وسلم ( وَإِنَّكَ لَتَهُدِي إِلَى صِراطٍ مُسْتَقَيمٍ ) ( الشورى ٥٧ ) اي تدعو اليه . والوجه الثاني من هداية الله سبحانه لعباده خلق الاهتداء في قلوبهم كما ذكره في قوله ( فَنَ يُردِ الله أنْ يَهْدِيهُ يَشْمَرَحُ صَدْرَهُ اللَّسْلَامِ وَمَنْ يُودْ أَنْ يُضَلَّهُ يَجْعَلُ ۚ صَدْرَهُ ضَيقًا حَرَجًا ) (الانعام ١٢٦). وهذا النوع من الحداية لا يقدر عليه الآ الله تمالي . والهداية الاولى من الله تعالى شاملة جميع المكافين والهداية الثانية من خاصته للمهتدين· وفي تحقيق ذلك نزل قول الله تعالى ( وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي ( 24 ) .

من يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) (يونس ٢٥) والاضلال من الله تعالى عند اهل السنَّة على معنى خلق الضلال في قلوب اهل الضـ لال كفوله ( ومن يُرد أنْ يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيَّقًا حَرَجاً) وقالوا من أضله الله فبعدله. ومن هداه فبفضله · وهذا خلاف قول القدرية في دعواها ان الهداية من الله تعالى على معنى الارشاد والدعاء إلى الحق وايس اليهِ من هداية القلوب شيء . وزعموا ان الاضلال منه على وجهين . احدهما التسمية بان يسمى الضلال ضلالاً (١٢٨ ب) والثاني على معنى جزاء أهل الضلال على ضلالتهم . ولوصح ما قالوا لوجب أن يقال انه أضل الكافرين لانه سماهم ضالين ولوجب ان يقـال ان ابليس أضل الانبياء المؤمنين لانه سماهم ضالين ولزمهم أن يكون من أقام الحدود على الزناة والسارقين والمرتدين مضلا لهم . لانه قد جازاهم على ضلالتهم. وهذا فاسد فما يؤدي اليه مثله. وقال أهل السنة في الآجال . ان كل من مات حتف انف أو قتل فانما مات باجله الذي جمله الله أجلاً لعمره . والله تعالى قادر على ابقائه والزيادة في عمره . لكنه متى لم يبقهِ إلى مدة لم تكن المدة التي لم يبقهِ اليها أجلاله . وهذا كما ان المرأة التي يتزوجها قبل موته لم تكن امرأة له وان كان الله سبحانه قادراً على ان يزوجها من قبل موته .وهذا

خلاف قول مَن زعم من القدرية. ان المقتول مقطوع عليه اجله وخلاف قول مَن زعم منهم أن المقتول ليس بميت وجحدَ فائدة قول الله تعالى (كُلُّ نَفْس ذَائقةُ المَوْتِ ) (آل عمران ١٨٦ وَكَنِّي بِهَا خَزَيًّا . وقال اهل السنة في الارزاق بما هي عليه الآن وان كل مَن أكل شيئًا او شربهٔ فانما تناول رزقه حلالاً كان أو حراماً خلاف قول مَن زعم من القدرية ان الانسان قد يأ كل رزق غيره . وقالوا في ابتداء التكليف . ان الله تعالى لو لم يكلف عباده شيئًا كان عـ دلاً منه خلاف قول من زعم من القدرية . أنه لولم يكلفهم لم يكن حكيماً • وقالوا لو زاد في تكليف العباد على ما كلفهم او نقص بعض ما كلفهم كان جائزاً خلاف قول من ابي ذلك من القدرية . وكذلك لو لم يخلق الخلق لم يلزمــه بذلك خروج عن الحكمة وكان السابق حينئذ في علمه انه لا يخلق • وقالوا لوخلق الله تعالى الجمادات دون الاحياء جاز ذلك (١١٢٩) منه خلاف قول من قال من القدرية أنه لو لم يخلق الاحياء لم يكن حكياً • وقالوا لو خلق الله تعالى عباده كلهم في الجنة لكان ذلك فضلاً منه • خلاف قول من زعم من القدرية انهُ لُو فَعَلَ ذَلِكُ لَم يَكُن حَكَياً . وهذا حجر منهم على الله سبحانه ونحن لا نرى الحجر عليه بل نقول لهُ الامر والنهى ولهُ القضاء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد

وقالوا في الركن السابع المفروض في النبوة والرسالة باثبات الرسل من الله تمالى الى خلقه خلاف قول البراهمة المنكرين لهم مع قولهم بتوحيد الصانع. وقالوا في الفرق بين الرسول والنبيّ ان كل من نزل عليه الوحيُّ من الله تعالى على لسات ملك من اللائكة وكان مؤيداً بنوع من الكرامات الناقضة للعادات فهو ني . ومن حصلت له هذه الصفة وخص ايضاً بشرع جديد او بفسيخ بعض احكام شريعة كانت قبله فهو رسول . وقالوا ان الانبياء كشير والرسل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر. واول الرُسل أبو جميع البشر وهوآدم عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم خلاف قول المجوس في دعواهم ابو جميع البشر كيكومرت الملقب بكل شاة . وخلاف قولهم ان اجزاء الرسل زرافست . وخلاف قول من زعم من الخرمية ان الرسل تترى لا آخر لهم .وقالوا بنبوة موسى في زمانه . خلاف قول منكريه من البراهمة والمانوية الذين انكروه مع اقرار المانوية بعيسي عليه السلام. وقالوا بنبوة عيسي عليه السلام خلاف قول منكريه من اليهود والبراهمة . وانكروا قتل عيسي واثبتوا رفعه إلى السماء . وقالوا أنه ينزل إلى الارض

بعد خروج الدجال فيقتلُ الدجال ويقتل الخنزير ويُريق الحمُور ويستقبل في صلاته الكعبة ويؤيد شريعة محمد صلى الله عليــه وسلم ويحيي ما احياه القرآن ويميت ما أماته ( ١٢٩ ب ) القرآن . وقالوا بتكفير كل متنب سواء كان قبل الاسلام كزراذشت ويوداسف ومانى وديصان ومزفيور ومزدك أو بعده كمسيلمة وستجارح والاسود ثم يزيد المنسى وسائر من كان بعدهم من المتنبين. وقالوا بتكفير من ادعى للانبياء الاهية او ادعى لأثمـة الخلافة نبوّة او الاهية كالسبابية والبيانية والمفيرية والمنصورية والخطابية ومن جرى مجراهم. وقالوا بتفضيل الانبياء على الملائكة خلاف قول الحسين بن الفضل مع أكثر القدرية بتفضيــل الملائكة على الانبياء وقالوا بتفضيل الانبيا، على الاولياء من امم الانبياء خلاف قول من زعم ان في الاولياء من هو أفضل من الانبياء وقالوا بعصمة الانبياء عن الذنوب وتأولوا ما روى عنهم من زلاتهم على انها كانت قبل النبوَّة خلاف قول من أجاز عليهم الصفائر . وخلاف قول الهشامية من الروافض الذين أجازوا عليهم الذنوب مع قولهم بعصمة الامام من الذنوب

وقالوا في الركن الثامن المضاف الى المعجزات والكرامات ان المعجزة أمر يظهر بخلاف العادة على يدى مدعى النبوة مع تحديه

قومه بها ومع عجز فومه عن معارضته بمثلها على وجه يدل على صدقه في زمان النكليف. وقالوا لابد للنبي من معجزة واحدة تدل على صدقه فاذا ظهرت عليه معجزة واحدة تدل على صدقه وعجزوا عن معارضته بمثلها فقد لزمتهم الحجة في وجوب تصديقه ووجوب طاعته فان طالبوه بمعجزة سواها فالأمرُ الى الله عزَّ وجل إن شاء أيده بها وان شاء عاقب المطالبين له بها لتركهم الايمان بمن قد ظهرت دلالة صدقه . وهذا خلاف قول من زعم من القدرية ان النبي عليه السلام لا يحتاج الى معجزة اكثر من استقامة شريعته كما ذهب اليه مُمَامةُ. وقالوا الصادق في دعوى النبوة يجوز ظهور معجزة التصديق عليه ولا يجوز ظهور معجزة التصديق على المتنبي في دعوى النبوة ( ١٣٠ ) ويجوز أن يظهر عليه معجزة تدل على كذبه كنطق شجرة أو عضو من أعضائه بتكذيبه . وقالوا يجوز ظهور الكرامات على الاولياء وجعلوها دلالة على الصدق في أحوالهم . كما كانت معجزات الانبياء دلالة على صدقهم في دعاويهم . وقالوا على صاحب المعجزة إظهارها والتحدّي بها وصاحب الكرامات لا يتحدى بها غيره وربما كتمها . وصاحب المعجزة مأمون العاقبة • وصاحب الكرامة لا يأمن تغيير عاقبته كما تغيّرت عاقبة بلم بن باعورا بعد ظهور كراماته . وأنكرت

القدرية كرامات الاوليا، لانهم لم يجدوا من فروقهم ذاكرامة وقالوا باعجاز القرآن في نظمه خلاف قول من زعم من القدرية أن لا إعجاز في نظم القرآن كما ذهب اليه النظام وقالوا في معجزات محمد صلى الله عليه وسلم بانشقاق القمر وتسديح الحصا في يده ونبوع الماء من بين أصابعه واشباعه الخاق الكثير من الطعام اليسير ونحو ذلك كثير وقد خالف النظام واتباعه من القدرية ذلك

وقالوا في الركن التاسع المضاف الى أركان شريعة الاسلام . وأن الاسلام مبنى على خمسة اركان . شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتا الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام ، وقالوا من أسقط وجوب ركن من هذه الاركان الحمسة أو تأولها على معنى ، والاة قوم كما تأولوا عايها المنصورية والجناحية من غلاة الرافضة فهو كافر ، وقالوا في المنصورية والجناحية من غلاة الرافضة فهو كافر ، وقالوا في الصلوات المفروصة انها خمس من وأكفر وا من أسقط وجوب المعضها، وكان مسيلمة الكذاب قد أسقط وجوب صلاتي الصبح والمغرب وجعل سقوطها مهراً لامرأ ته سجاح المتنبية فكفر وألحد، وقالوا بوجوب عقد صلاة الجمعة ، وأكفر وا من الخوارج والروافض من قال لا (۱) جمعة اليوم حتى يظهر ( ۱۳۰ ب ) إمامهم الذي

<sup>(</sup>١) من قال • ساقطة من الاصل

ينتظرونه . وقالوا بوجوب زكاة الاعيان في الذهب والورق والإبل والبقر والغنم اذا كانت هذه الاصناف الثلاثة من النعم سائمة وأوجبوها في الحبوب المقتاتة التي يزرعها الناس ويتخذونها قُوتًا • وأُوجِبُوها في ثمار النخيل والأعناب • فمن قال لا زكاة في هذه الاشياء التي ذكرناها كفر . ومن أثبت زكاتها في الجلة وكان خلافه في نصبها على ما اختلف فيه فقهاء الامــة لم يكفر وقالوا بوجوب صوم رمضان وحرَّموا الفطر فيه إلاَّ بمذر صغر أو جنون أو مرض او سفر أو نحو ذلك من الأعذار وقالوا باعتبار شهر الصيام من رؤية هلال رمضان أو بكمال شعبان ثلاثين يوماً. ولم يفطروا في آخره الا برؤية هلال شوّال او بكمال ايام رمضان ثلاثين يوماً . وضلاوا من صام من الروافض قبل الهلال بيوم وافطر قبل الفطر بيوم . وقالوا بوجوب الحج في العمرة مرة واحدة على من استطاع اليه سبيلاً . وأكفروا من أسقط وجوبها من الباطنية ولم يكفروا من أسقط وجوب العمرة لاختلاف الأمة في وجوبها . وقالوا من شرط صحة الصاوات الطهارة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة على حسب الامكان. ومن اسقط اعتبار هذه الشروط أو اعتبار شي منها مع الامكان كفر. وقالوا بوجوب الجهاد مع الاعداء للاسلام حتى يسلموا أويؤدي الجزية

منهم من يجوز قبول الجزية منه. وقالوا بجواز البيع وتحريم الربا. وضللوا من اباح الربا في الجملة . وقالوا بان الفروج لا تستباح إلاًّ بنكاح صحيح او ملك يمين . واكفر وا المعبضية والمحمرة والخرمية الذين اباحوا الزني . واكفروا ايضاً من تأول المحرمات على قوم زعم ان موالاتهم حرام وقالوا بوجوب اقامة حــ " الزني والسرقة والخر والقذف (١٣١) واكفروا من اسقط حدّ الحمر والرَجم من الخوارج . وقالوا اصول احكام الشريعة الكتاب والسنة واجماع السلف . واكفروا من لم يرَ اجماع الصحابة حجـة . واكفروا الخوارج في ردهم حجج الاجماع والسنن واكفروا من قال من الروافض لا حجة في شيء من ذلك . وانما الحجة في قول الامام الذي ينتظرونه وهؤلاء اليوم حياري في التيه وكفاهم بذلك خزياً وقالوا في الركن العاشر المضاف الى الامر النهي أن افعــال المكلفين خمسة اقسام واجب ومحظور ومسنون ومكروه ومباح. فالواجب ما أمر الله تعـالى به على وجه اللزوم وتاركه مستحق للعقاب على تركه . والمحظور ما نهى الله عنه وفاعله يستحق العقاب على فعله . والمسنون ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه . والمكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله . والمباح ما ليس في فعله ثواب ولا عقاب وليس في تركه ثواب ولا عقاب. وهذا كله في افعال ( 24)

المكافين . فاما افعال البهائم والمجانين والاطفال فانها لا توصف بالاباحـة والوجوب والحظر بحال. وقالوا ان كل ما وجب على المكاف من معرفة او قول او فعل فانما وجب عليه بامر الله تعالى اياه به ِ. وكل ما حرم عليه فعله فبنهي الله تعالى اياه عنه ولو لم يرد الامر والنهي من الله تعالى على عباده لم يجب عليهم شيء ولم يحرم عليهم شيء . وهذا خلاف قول من زعم من البراهمـة والقدرية أن التكليف يتوجه على العاقل بخاطرين يخطران بقلبه · احدهما من قبل الله سبحانه يدعوه به الى النظر والاستدلال والآخر من قبل الشيطان يدعوه به الى العصيان وينهاه به عن طاعة الخاطر الاوّل. وهذا يوجب عليهم ان يكون ذلك الشيطان مكلفاً بخاطرين احدها من قبل الله تعالى . والآخر من قبل شيطان آخر. ثم يكون القول في الشيطان الآخر كالقول في الاول حتى يتسلسل ذلك بشياطين لا الى نهاية . وهذا ( ١٣١ ب ) محالُ " وما يؤدي الى المحال محال

وقالوا في الركن الحادى عشر المضاف الى فناء العباد واحكامهم في المعاد ان الله سبحانه قادر على افناء جميع العالم جملة وعلى افناء بعض الاجسام مع بقاء بعضها خلاف قول من زعم من القدرية البصرية انه يقدر على افناء كل الاجسام بفناء يخلقه لا في محل

ولا يقدر على افناء بعض الاجسام مع بقاء بعضها . وقالوا ان الله عزَّ وجلَّ يعيد في الآخرة الناس وساتر الحيوانات التي ماتت في الدنيا خلاف قول من زعم أنه انما يعيد الناس دون الاحياء الباقين وقالوا بخلق الجنة والنار خلاف قول من زعم انهما غير مخلوقتين . وقالوا بدوام نعيم الجنة على اهلها ودوام عذاب النار على المشركين والمنافقين خلاف قول من زعم انهما يفنيان كما زعم جهم وخلاف قول ابي الهذيل القدريّ بفناء مقدورات الله تعالى فيهما وفي غيرهما وقالوا بان الخلود في النار لايكون الاّ للكفرة خلاف قول القدرية والخوارج بتخليد كل من دخل النار فيهـا. وقالوا بان القدرية والخوارج يخلدون في النار ولا يخرجون منها وكيف يغفر الله تعالى لمن يقول ايس لله ان يغفر ويخرج من النار من دخلها؟ وقالوا باثبات السؤال في القبر و بعذاب القبر لأهل العذاب. وقطموا بان المنكرين لعذاب القبريمذبون في القبر . وقالوا بالخوض والصراط والميزان ومن انكر ذلك حرمَ الشرب من الحوض ودحضت (١) قدمه من الصراط الى نار جهنم . وقالوا باثبات الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلحاء امته للمذنبين من المسلمين ولمن كان في قابه ذرة من الإيمان . والمنكر ون للشفاعة

<sup>(</sup>۱) دحضت رجله زلقت

يحرمون الشفاعة

وقالوا في الركن الثاني عشر المضاف الى الخلافة والامامة ان الامامة فرض واجب على الامة لاجل إقامة الامام ينصب لهم القضاة والامناء (١٣٢ ا) ويضبط ثفورهم ويغزى جيوشهم ويقسم النيء بينهم وينتصف لمظلومهم من ظالمهم. وقالوا بأن طريق عقد الامامة للامام في هذه الامة الاختيار بالاجتهاد. وقالوا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم نصٌّ على امامة واحــد بعينه خلاف قول من زعم من الرافضة أنهُ نصَّ على امامة على رضي الله عنه نصاً مقطوعاً بصحته . ولو كان كما قالوه لنقل ذلك نقلَ مثله . ولا ينفصل مَنْ ادعى ذلك في على مع عدم التواتر في نقله ممّن ادّعى مثله في أبي بكر او غيره مع عدم النقل فيه . وقالوا من شرط الامامة النسب من قريش وهم بنو النَصْر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان خلاف قول من زعم من الضرارية أن الامامة تصلح في جميع أصناف العرب وفي الموالي والعجم . وخلاف قول الخوارج بامامة زعمائهم الذين كانوامن ربيمة وغيرهم كنافع بن الازرق الحنفي ونجدة بن عامر الحنفي وعبد الله بن وهب الراسي وحرقوص بن زهير النجلي وشبيب بن يزيد الشيباني وأمثالهم عناداً منهم لفول

النبي صلى الله عليهِ وسلم : الأثمة من قريش : وقالوا من شرط الامام العلم والعدالة والسياسة . وأوجبوا من العلم له مقدار ما يصير به من اهل الاجتهاد في الاحكام الشرعية . وأوجبوا من عدالته أن يكون ممن يجوز حكم الحاكم بشهادته . وذلك بأن يكون عدلاً في دينه مصلحاً لماله وحاله غير مرتكب لكبيرة ولا مصر على صغيرة ولا تارك للمروءة في جلّ اسبابه . وليس من شرطه العصمة من الذنوب كلها . خلاف قول من زعمَ من الامامية أن الامام يكون معصوماً من الذنوب كلها . وقد اجازوا له في حال البقية أن يقول لست بامام وهو إمام. وقد أباحوا له الكذب في هذا مع قولهم بعصمته من الكذب. وقالوا ان الامامة تنعقد بمن يعقدها لمن يصلح للامامة اذاكان العاقد من أهل الاجتهاد والعدالة. وقالوا لا تصلح الامامة الالواحد في جميع ارض الاسلام الا أن يكون بين الصُّقعين ( ١٣٢ ب ) حاجز من بحر أو عدو لا يطاق ولم يقدر أهل كل واحد من الصقعين على نصرة أهل الصقع الآخر فحينئذ يجوز لأهل صقع عقـ د الامامة لواحد يصلح لها منهم. وقالوا بامامة أبي بكر الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قول من اثبتها لعلى وحدَه من الرافضة وخلاف قول الروندية الذين أثبتوا إمامة العباس بعده .

وقالوا بتفضيل أبي بكر وعمر وعليّ من بعدهما وإنما اختلفوا في التفاضل بين على وعثمان رضى الله عنهما. وقالوا بموالاة عثمان وتبرُّوا ممن أكفره . وقالوا بأمامة على في وقته . وقالوا بتصويب على في حروبه بالبصرة و بصفين و بنهروان . وقالوا بان طلحة والزبير تابا ورجعاً عن قتال على "لكن الزبير قتله عمرو بن حرمون بوادي السباع بعد منصرفهِ من الحرب. وطلحة لما همَّ بالانصراف رماه مروان بن الحكم وكان مع أصحاب الجمل بسهم فقتله . وقالوا إن عائشة رضى الله عنها قصدت الاصلاح بعد الفريقين فغلبها بنو ضبة والأزد على رأيها وقاتلوا عليًّا دون اذنها حتى كان من الأمر ماكان . وقالوا في صفين إن الصواب كان مع على رضي الله عنه. وأن معاوية وأصحابه بغوا عليه بتأويل أخطئوا فيه ولم يكفروا بخطئهم. وقالوا إن علياً أصاب في التحكيم غير أن الحكمين أخطأًا في خلع على من غير سبب أوجب خلمه وخدع أحد الحكمين الآخرَ . وقالوا بمروق أهل النهروان عن الدين لان النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مارقين لانهم أكفروا عليا وعثمان وعائشة وابن عباس وطلحة والزبيروسائر من تبع علياً بعد التحكيم. واكفروا كلُّ ذي ذنب من المسلمين . ومن اكفرَ المسلمين واكفر أخيار الصحابة فهو الكافر منهم (١٢٣١)

وقالوا في الركن الثالث عشر المضاف الى الايمان والاسلام إن أصل الايمان المعرفة والتصديق بالقلب. وانما اختلفوا في تسمية الاقرار وطاعات الاعضاء الظاهرة ايماناً مع اتفاقهم على وجوب جميع الطاعات المفروضة وعلى استحباب النوافل المشروعة خلاف قول الكرامية الذين زعموا أن الايمان هو الاقرار الفرد سواءكان معه أخلاص او نفاق ". وخلاف قول مَن زعمَ من القدرية والخوارج ان اسم المؤمن يزول عن مرتكبي الذنوب. وقالوا ان اسم الايمان لا يزول بذنب دون الكفر. ومن كان ذنبه دون الكفر فهو مؤمن وان فسق بمعصيته . وقالوا لا يحل قتل امرئ مسلم الأ باحدي ثلاث من ردّة ٍ او زنّي بعد احصان او قصاص بمقتول هو كفره . وهذا خلاف قول الخوارج في اباحة قتل كل عاصِ لله تعالى . ولوكان المذنبون كلهم كفَرَةً لكانوا مرتدّين عن الاسلام . ولو كانوا كذلك لكان الواجب قتابهم دون اقامة الحدود عليهم . ولم يكن لوجوب قطع يد (١) السارق وجلد القــاذف ورجم الزاني المحصن فائدة لان المرتــد ليس له حدُّ الآ القتل

وقالوا في الركن الرابع عشر المضاف الى الاولياء والأثمة أن

<sup>(</sup>١) أبد ساقطة من الاصل

الملائكة معصومون عن الذنوب لقول الله تعالى فيهم ( لا يُعصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (التحريم ٢ ) . وقال اكثرهم بفضل الانبياء على الملائكة خلاف قول من فضّل الملائكة على الانبياء والتزم من اجل ذلك فضل الزبانية على اولى العزم من الرسل. وقالوا بفضل الانبياء على الاولياء من الامم خلاف قول من فضل بعض الاولياء على بعض الانبياء من الكرامية . واختلف اهل السنة في امامة المفضول فأباها شيخنا أبو الحسن الاشعرى وأجازها القلانسي . وقالوا بموالاة العشرة من اصحاب النبيّ عليه السلام . وقطعوا بأنهم من اهل الجنه وهم (١٣٣ ب) الخلفاء الاربعة وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمر و بن ثقيل وعبد الرحمن وأبو عبيدة ابن الجراح . وقالوا بموالاة كل من شهد بدراً مع النبي عليه السلام وقطعوا بانهم من اهل الجنــة وكذلك القول فيمن شهد معه احــداً إلا رجلاً اسمه قزمان فانه قتل باحد جماعة من المشركين وقتل نفسه وكان ينسب الى النفاق. وكذلك كل من شهد بيعة الرضوان بالحديبية من اهل الجنة. وقالوا قد صح الخبرُ بان سبعين الفَّأ من هذه الامة يدخلون الجنة بلا حساب. وان كل واحد منهم يشفع في سبعين ألفاً وقد دخل في هذه الجملة

عكاشة بن محصن وقالوا أيضاً بموالاة كل من مات على دين الاسلام ولم يكن قبل موته على بدءـة من ضلالات اهل الاهواء الضالة

وقالوا في الركن الخامس عشر المضاف الى احكام أعداء الدين أن اعداء دين الاسلام صنفان . صنف كانوا قبل ظهور دولة في الظاهر وكادوا المسلمين وابتغوا غوائلهم . فالذين كانوا قبــل الاسلام اصناف تختلف فيهم الاوصاف منهم عبدة الاصنام والاوثان. ومنهم عبدة انسان مخصوص كالذين عبدوا جمشيــ ذ والذين عبدوا نمروذ بن كنعان والذين عبدوا فرعون ومن جري مجراه . ومنهم الذين عبـ دواكل ما استحسنوا من الصور على مذاهب الحلولية في دعواها حلول روح الإله بزعمهم في الصور الحسنة . ومنهم الذين عبدوا الشمس أو القمر او الكواك جلة او بعض الكواكب خصوصاً .ومنهم الذين عبدوا الملائكة ( ١٣٤ ) وسموها بنات الله . وفيهم نزل قول الله تعالى ( إن َّ الذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لِيُسَمُّونَ الملائِكَةَ تَسْمِيَّةَ الأَنْثَى) (النجم ٢٧). ومنهم من عبد شيطانًا مريداً . ومنهم قوم عبدوا البقر . ومنهم الذين عبدوا النيران. وحكم جميع عبــدة الاصنام والناس

والمسلائكة والنجوم والنيران تحريم ذبائحهم ونكاح نسائهم على المسلمين. واختلفوا في قبول الجزية منهم. فقال الشافعي لاتقبل منهم الجزية . وانما يجوز قبولها من اهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب . وقال مالك وأبو حنيفة بجواز قبولها منهم . غيرأن مالكاً استثنى القرشيّ منهم . واستثنى أبو حنيفة العربيّ منهم . ومن أصناف الكفرة قبل الاسلام السوفسطائية المنكرة للحقائق ومنهم السمنية القائلون بقدم العالم مع انكارهم للنظر والاستدلال ودعواهم انهُ لا يعلم شيء الأ من طرق الحواس الخمس. ومنهم الدهرية القائلون بقدم العالم. ومنهم القائلون بقدم هيولي العالم مع اقرارهم بحدوث الأعراض منها . ومنهم الفلاسفة الذين قالوا بقدم المالم وأنكروا الصانع. وبه قال منهم بيثاغورس وقاوذروس. ومنهم الفلاسفة الذين أقروا بصانع قديم. ولكنهم زعموا ان صنعه قديم معه . وقالوا بقدم الصانع والمصنوع كما ذهب اليه ابن قلس . ومنهم الفلاسفة الذين قالوا بقدم الطبائع الاربع والعناصر (١) الاربعة التي هي الارض والماء والنار والهواء . ومنهم الذين قالوا بقدم هذه الاربعة وقدم الافلاك والكواكب معها وزعم ان الفلك طبيعة خامسة وانها لا تقبل الكون والفساد لا في الجلة ولا في التفصيل.

<sup>(</sup>١) الاصل والصاصي

وقد اجمع المسلمون على ان هؤلاءالاصناف الذين ذكرناهم لايحل للمسلمين اكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم . واختلفوا في قبول الجزية منهم فمن قبلها من اهل الاوثان قبلها منهم ومن لم يقبلها (١٣٤ب) من أهل الاوثان لم يقبلها منهم . وبه قال الشافعيُّ وأصحابه . وقالوا في المجوس انهم اربع فِرُق زرُوانية ومسْخية وخرمدينيـة وبهافريدية . وذبائح جميعهم حرام . وكذلك نكاح نسائهم حرام. وقد اجمع الشافعيُّ ومالكُ وأبو حنيفة والأوزاعيُّ والثوريُّ على جواز قبول الجزية من الروزانية والمسخية منهم. وانما اختافوا في مقدار دياتهم. فقيال الشافعيُّ . دِيَةُ المجوسيُّ خُمْسُ دية اليهودي والنصراني . ودية اليهودي والنصراني ثلث وية المسلم. فديةُ المجوسي اذاً خُمُس دية ألمسلم. وقال ابو حنيفة . دية المجوسيّ واليهودي والنصراني كدية المسلم. واما المركدية من المجوس فلا يجوز قبول الجزية منهم لانهم فارقوا دين المجوس الاصلية باستباحة المحرمات كلها و بقولهم ان الناس كلهم شركاء في الاموال والنساء. وفي سائر اللذات . وكذلك البهافريدية لا يجوز قبول الجزية منهم وان كانوا احسن قولاً من المجوس الاصلية لان دينهم ظهر من زعيمهم بهافريد في دولة الاسلام . وكل كفر ظهر بعد دولة الاسلام فلا يجوز اخذ الجزية من أهله . واختلف الفقهاء في

الصابئين من الكفرة . فقال أكثرهم أن حكمهم في الذبيحـة والنكاح والجزية كحريج النصاري في جواز ذلك كله ، ومنهم من قال إن من قال من الصابئين بقدم الهيولي في كمه كحكم أصحاب الهيولي كما ذكرناه قبل هذا ومن قال منهم بحدوث العالم وكان الخلاف معه في صفات الصانع فحكمه حكم النصارى و به نقول واجمع اصحاب الشافعي على ان البراهمة الذين ينكر ون جميع الأنبياء والرسل لاتحل ذبائحهم ولا نكاح نسأتهم وان وافقوا المسلمين في حدوث ( ١٣٥ ) العالم وتوحيد صانعه · والخلاف في قبول الجزية منهم كالخلاف في قبولها من اهل الاوثان . وأجمع فقها، الاسلام على استباحة ذبائح اليهود والسامرة والنصارى وعلى جواز نكاح نسائهم وعلى جواز قبول الجزية منهم . وانما اختلفوا في مقدار الجزية . فقال الشافعي ان بذل كل عالم منهم دينارًا واحداً حقن دمه. وقال ابو حنيفة على الموسر منهم ثمانية واربعون درهاً وعلى المتوسط اربعة وعشرون وعلى الفقير أثنا عشر · واختلفوا في حدودهم . فقال الشافعي انها كحدود المسلمين ويرجم الزاني منهم اذا كان محصناً . وقال أبو حنيفة لا رجمَ عليهم . واختلفوا في دياتهم . فقال الشافعي . دية الرجل منهم ثلث دية المسلم . ودية المرأة منهم ثلث دية المرأة المسلمة . وقال مالك .

دية الكتابيّ نصف دية المسلم . وقال ابو حنيفة ، كدية المسلم سواء . واختلفوا في جريان القصاص بينهم . فقال الشافعي . لا يقتل مؤمن بكافر بحال • وقال ابو حنيفة يقتل المسلم بالذمي ولا يقتل المستأمن • واختلفوا ايضاً في وجوب الجزية على الشيخ الفانى منهم • فأوجبها الشافعي ولم يوجبها ابو حنيفة إلا على من كان منهم ذا تدبير في الحروب واختلفوا في الثنوية من المانوية والديصانية والمرقيونية الذين قالوا بقدم النور والظلمة وزعموا أن العالم مركب منهما • وأن الخير والنفع من النور • وأن الشر والضرر من الظلام • فزعم بعض الفقهاء ان حكمهم كالمجوس واباح اخذ الجزية منهم مع تحريم ذبائحهم ونسائهم • والصحيح عندنا ان حكمهم ( ١٣٥ ب ) في النكاح والذبيحة والجزية كحكم عبدة الاصنام والاوثان . وقد بينا ذلك قبل هذا . واما الكفرة الذين ظهروا في دولة الاسلام واستتروا بظاهر الاسلام واغتالوا المسلمين في السركالغلاة من الرافضة السبابية والبيانية والمغيرية والمنصورية والجناحية والخطابية وسائر الحلولية والباطنية والمقنعية المبيضة بما وراء نهر جيحون والحمرة باذربيجان ومحمرة طبرستان والذين قالوا بتناسخ الارواح من اتباع ابن أبي العوجاء ومن قال بقول أحمد بن حايط من المعتزلة. ومن قال بقول اليزيدية من

الخوارج الذين زعموا أن شريعة الاسلام تنسيخ بشرع نبيّ من المجم . ومن قال بقول الميمونية من الخوارج الذين أباحوا نكاح بنات البنين وبنات البنات . ومن قال بمذاهب العزاقرة من أهل بغداد وقال بقول الحلاجية الغلاة في مذهب الحلولية او قال بقول البركوكية او الرزامية المفرطة في أبي مسام صاحب دولة بني العباس او قال بقول الكاملية الذين أكفروا الصحابة بتركها بيعةً على • واكفروا عليًا بتركه قتالهم. فان حكمَ هذه الطوائف التي ذكرناها حكم المرتدين عن الدين ولا تحل ذبائحهم ولا يحل ُ نكاحُ المرأة منهم • ولا يجوز تقريرهم في دار الاسلام بالجزية • بـل يجب استتابتهم فان تابوا والا وجب قتلهم واستغنام اموالهم . واختلفوا في استرقاق نسائهم وذراريهم • فأباحَ ذلك ابو حنيفة وطائفة من اصحاب الشاقعي منهم أبو اسحاق المروزي صاحب الشرح. وأباحَ بعضهم ومن أباحَ ذلك استدل بان خالد بن الوليد لمـا قاتل بني حنيفة وفرغ من قتل مسيلمة الكذّاب صالح بني حنيفة على الصفراء والبيضاء وعلى (١٣٦١) ربع السبي من النساء والذرية وانفذهم الى المدينة وكان منهم خولة أم محمد بن الحنيفة . وأما اهل الاهواء من الجارودية والهشامية والنجارية والجهمية والامامية الذىن أكفروا أخيار الصحابة والقدرية المعتزلة

عن الحق والبكرية المنسوبة الى بكر ابن اخت عبد الواحـ د . والضرارية والمشبهة كلها والخوارج فانا نكفرهم كما يكفرون اهل السنة ولا يجوز الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة خلفهم. واختلف أصحابنا في التوارث منهم فقال بعضهم نرثهم ولا يرثوننا وبناه على قول معاذ بن جبل ( ان المسلم يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم). والصحيح عندنا ان أموالهم في الإ ولا توارث بينهم وبين السنى . وقد روى ان شيخنا أبا عبدالله الحرث بن اسد المحاسبيّ يأخذ من ميراث ابيه شيئًا لان أباه كان قدريًا . وقد أشار الشافعي الى بطلان صلاة من صلى خلف من يقول بخلق القرآن ونفي الرؤية . وروى هشام بن عبدالله الرازي عن محمد ابن الحسن انهُ قال فيمن صلى خلف من يقول بخلق القرآن انهُ يعيــد الصلاة . وروى يحيى بن اكثم ان أبا يوسف سئل عن المعتزلة فقال. هم الزنادة\_ة واشار الشافعي في كتاب الشهادات الى جواز شهادة اهل الاهوا، إلَّا الخطابية الذين اجازوا شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم واشار في كتاب القياس الى رجوعه عن قبول شهادة المعتزلة وسائر أهل الاهواء . وردّمالك شهادة اهل الاهواء في رواية اشهب عن ابن القسم والحرث بن مسكين عن مالك انه قال في المعتزلة زنادقة لا يستتابون بل يقتلون . واما المعاملة معهم بالبيع والشراء فحكم ذلك عند اهل السنة كحكم عقود (١٣٦ ب) المفاوضة بين المسلمين الذين في اطراف الثغور وبين اهل الحرب وان كان قتلهم مباحاً ولا يجوزان يبيع المسلم منهم مصحفاً ولا عبداً مسلماً في الصحيح من مذهب الشافعي واختلف اصحاب الشافعي في حكم القدرية المعتزلة عن الحق فنهم من قال ، حكمهم حكم المجوس لقول الذي عليه السلام في القدرية : انهم مجوس هذه الامة: فعلي هذا القول يجوز اخذ الجزية منهم ، ومنهم من قال ، حكمهم حكم المرتدين ، وعلى هذا لا تؤخذ منهم الجزية بل يستتابون فان تابوا والا وجب على المسلمين قتلهم ، وقد استقصينا بيان احكام اهل الاهواء في كتاب الملل والنحل ، وذكرنا في هذا الكتاب طراً قا من احكامهم عند اهل السنة وفيه كفاية والله اعلم

الفصل الرابع إمن فصول هذا الباب ب في قولنا في السلف الصالح من الامة أجمع اهل السنة على إيمان المهاجرين والانصار من الصحابة و هذا خلاف قول من زعم من الرافضة أن الصحابة كفرت بتركها بيعة على وخلاف قول الكاملية فى تكفير على بتركه قتالهم. واجمع َ اهل السنة على أن الذين ارتدوا بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه وسلم من كندة وحنيفة وفزارةً وبني أسد وبني قشير وبني بكر ابن وآئل لم يكونوا من الانصار ولا من المهاجرين قبل فتح مكة ، وانما أطلق الشرع اسم المهـاجرين على من هاجر الى النبيّ صلى الله عليهِ وسلم قبل فتح مكة . واولئك بحمد الله ومنَّه درجوا على الدين القويم والصراط المستقيم. وأجمع اهل السنَّة على أن من شهد مع رسول الله عليه السلام بدراً من اهل الجنة . وكذلك كل من شهد معه احداً غير قزمان الذي استثناه الخبر. وكذلك كل من شهد معه بيعة الرضوان بالحديبية . وقالوا بما وردبه الخبرُ بان سبمين الفاً من امة الاسلام يدخلون الجنـة بلا حساب منهم عكاشة بن محصن . وأن كل واحد منهم (١١٣٧) يشفع في سبمين الفاً . وقالوا بموالاة اقوام وردت الاخبار بانهم من أهل الجنة وأن لهم الشفاعة في جماعة من الامة منهم اويس القرني . والخبر فيهم مشهور . وقالوا بتكفير كل من أكفر واحدًا من العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة . وقالوا بموالاة جميع ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأكفروا من اكفرهن أو اكفر بعضهن . وقالوا بموالاة الحسن والحسين

والمشهورين من اسباط رسول الله عليه السلام كالحسن بن الحسن وعبدالله بن الحسن وعلى بن الحسين زين العابدين ومحمدبن على بن الحسين المعر وف بالباقر وهو الذي بلغه جابر بن عبدالله الانصاري سلام رسول الله عليه السلام عليه وجعفر بن محمد المعروف بالصادق وموسى بن جعفر وعلى بن موسى الرضا. وكذلك قولهم في سائر اولاد على من صلبه كالعباس وعمر ومحمد بن الحنفية وسائر من درج على سنن آبائه الطاهرين دون من مال منهم الى اعتزال او رفض ودون من انتسب اليهم وأسرف في عدوانه وظلمه كالبرقعي الذي عدا على أهل البصرة ظلماً وعدواناً . واكثر النسابين على أنه كان دعياً فيهم ولم يكن منهم . وقالوا بموالاة اعلام التابعين للصحابة باحسان وهم الذين قال الله تعالى فيهم ( يَقُونُونَ رَبَّنا اغْفُرْ لَنَا ولإخْوَ اننَا الذينَ سَبِقُونَا بِالإِيمَانِ ولا تَجْعَلُ فِي قَانُو بِنَا غِلاَّ للَّذين آمنوا) ( الحشر ١٠) . وقالوا في كل من اظهر اصول اهل السنَّةُ وانما تبرَّءوا مرن أهل الملل الخارجة عن الاسلام ومن اهل الاهواء الضالة مع انتسابها الى الاسلام كالقدرية والمرجشة والرافضة والخوارج والجهمية والنجارية والمجسمة . وقد تقدم بيان تفصيل هذه الجملة في الفصل الذي قبل هذا الفصل بما فيه كفاية

## الفصل الخامس ﴿ من فصول هذا الباب ﴾ في بيات عصمة الله ( ١٣٧ ب )

الى هذا فرغت النسخة المنقول عنها أصل هذه الطبعة وهي النسخة الوحيدة في المكتبة الملوكية ببرلين ولا نعرف نسخة اخرى من هذا الكتاب في مكتبة ما وكان الفراغ من طبعها في منتصف المحرّم سنسة ١٩١٠ ميلادية عصر القاهرة



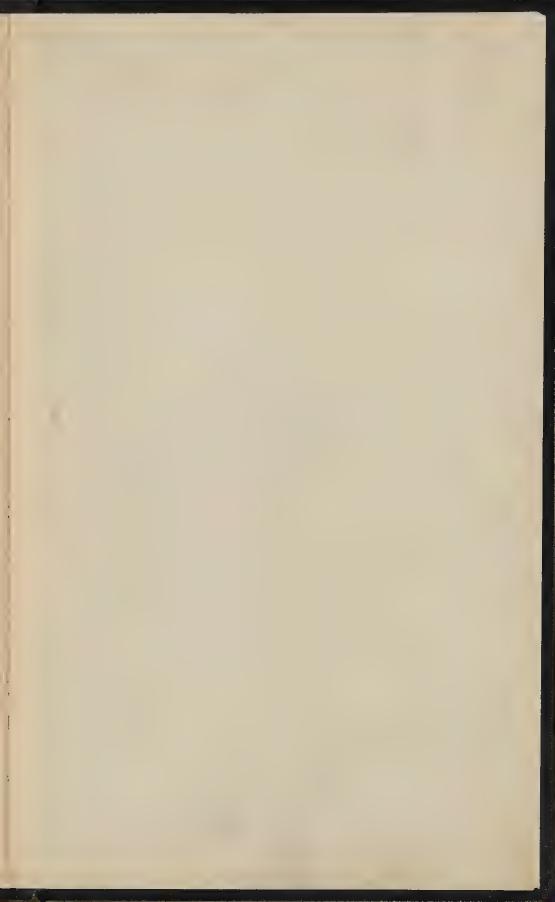

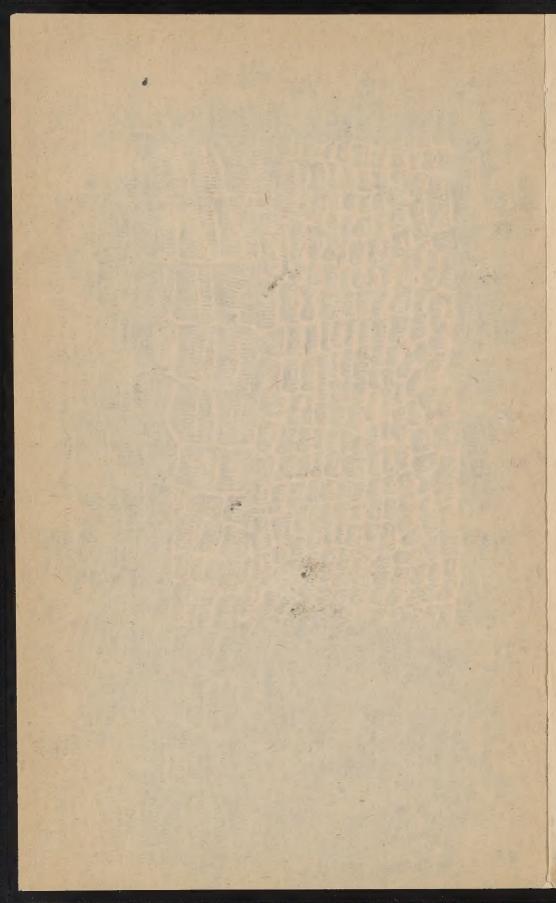

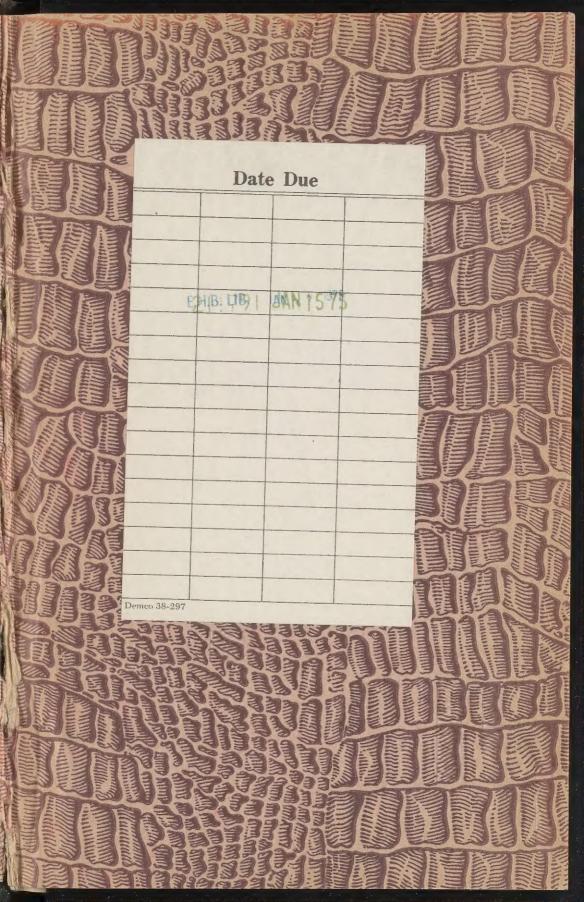



